



« فِ مُسَيِّخِ مُسَالِيْ الْحُسُلِوْنِ الْمُوسِلُوْنِ ) مُاكِمُونِ فِي مُسَالِّهِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُع

شيخ الفِقهُ أَنَّ أَمَا فِلْ عِقْقَ إِلَيْ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتِعِي الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ الْ

المُثَنَّىٰ لِنَّالُهُ النَّالُمُ النَّالُمُ وَالنَّلَاثُونُ الجُومُ التَّالُمُ وَالنَّلَاثُونُ

قوبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه

تحقيق وتعليق وتصحيح عَجْهُ وَكُلُّ الْهُوْجِ الْحُنْهُ عِجْهِ وَكُلُّ الْهُوْجِ الْحُنْهُ

طبغ علم نفقتة

وَلا لَا حِينًا وَلَا تُرْكِرُ مِنْ لِلْعَمِينَ

ب يروت ـ لبت نان ١٩٨١

الطبعكة السكايعكة

ونعقصها مالزميج وح نلند دبع المنئ عنرف لفتك وحشوب تبلغ نلنري متين فتشمها علالتم غشر تخرج عستدويس مغتيها عااسي تخرج النان وبصف وغروفك مضيب والعسنق ونصف وا والوت مع في صحة ولك فاجع الجيع واضف السي مع ما المعض المستحدث المستقلة عددًا أضم اعصال الكبي السنعة كاعضرو ثلث عرمًا احتركة عليدفاذ متم الابيلغ وساك فالمستطيخ أيعل واضهرفاذ بني مالابيلغ يزاطاك كالمسه فاصطرحهات واحتهرما ذمقعالا يبلغ حندفا مشبكها تسطرا منكات واحتنجكه مَنَ مَسَكُم الله الله الله الرق المستركا والما ودكت اود الدب وعرود وزاطاً والد القيلط تلشحبات وللحبتراديع اومزات ولسيعبد الامرح اسم خاص ولذاكانت السنته بالاجرآة البك أغلوه ص كي المادث العقديدي والمنسعات كان فيعنهم احد عشرفلوم مصحور التكذائع غشروسا واحملكل سهمها وباؤاق ح في مناح يمشر حزم صياد مبغال للدب دبيا دان وجزان مراح يمشرط فا مرو بنيار وللست ديار وجؤولوع بالطالبط وانفص المستدما وبلغ وبناظ كالك كانت التركذ احصر دنيازًا وثلثار ماع دبنار فاصط كسزاد بقرفار ميا علي خست عشر مزاطا ماداستهاعل كاشر سؤال معذفه لنعط فاسعلها حدات كأة العداطكا يسلغ النى عشرطة فالمستهام للمطلط شيخ المحاق حبته فاصعلما ارزات مكزادم مؤه تفير المنته فاعترها الخويكون الخادك بالعنتداد مبذا خلام المريرة فكل بهم عيفته المؤلفة في المنتداد من العام معيفته المراد من العام معينة وكان المعام المحيد والمعام المحيد المراد من العام معينة وكان المعام المحيد المراد العام المحيد المراد المحيد الم منة احكيشرفانرالصابط لذلك وعنيه موسيا فلالغائض كالتباليد المقرفين المتعالية المقرفين المتعالية المقرفين المتعالية ا ي المنطق المن المنزكة فالمستدها والأحطاء وان كاندهكوم عبر تعلي وعيال الملط الماضيد المنطق الله الله المنزكة فالمستدها والأحطاء وان كاندهكوم عبر تعلي وعيال الملط الماضيد مون ما كنالة والمعرس العلام العلى على الدين المنظم على المنظمة المنظم

> صورة فتوغرافية من الصفحة الأخيرة من كتاب الفرائض للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة يقلم المصنف طاب ثراه.

من من ما رزاده ا من ديونا و موارد كا در دوراد كا ﴿ وَوَ عَلَى وَالْوَالِمُ وَمِرْ وَمُرْاطًا وَالْعِرَاطِ وَالْعَرَاطِ وَالْمُعْرِينِ وَلَا مُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمِعِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعْرِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِلِين رضاح فعى دلدالا فتالن العواداتها ووالا كارزار المرسني ومعتدب منه فا من وجوم العامر علون كورا الركر الناعر وساكر الناج والاب دما طرزه مرا الما المعتر حرارة والمرادي مِنْ مَا رَادِ عَلَمَ ارِنَاعِ وَهُ مِنَا رَفَا كُو الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا فمزعش فأطا ما واحتملها عواصرع تبنى اربغ فزار بط فالطبط الغ عرص لامالعراط لا عرب عزمة تنفاج، فالمنا المنا نفن ارب و تعم واعبر معامالي و عوزاي رج الاسترار رم احزاري المراج فلرو مزاطوهمة وارمغ اهزا وأكرط وداكر دساهم مذاعم واوفها الع فما عبلا لعنفياً

صورة فنوغرافية من الصفحة الأخيرة من كتاب الفرائض للنسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه التي هي محفوظة في خزانة مكتبة آية الله الفقيد السيد الحكيم قدس سره ( العامة ) في النجف الأشرف . ونقدم شكرنا المتواصل إلى مديرها حيث ساعدنا في مراجعة موارد الحاجة عند الشبهة واختلاف النسخ .

### بناتيكالحالجمي

# المَالُولُ الْمُعْرِدُ فِي الْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعْرِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِلَّ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِلَّ وَلِيعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِيعُ وَالْمِعِيعُ والْمِعِي وَالْمِعِيدُ وَالْمُعِلِي وَالْمِعِي وَالْمِعِي وَالْمِي

جمع فريضة من الفرض ، ممعنى التقدير والقطع ، ومنه و نصيباً مفروضاً » (١) و فرض الثوب : أي قطعه ، و « أنزلناها و فرضناها » (٢): أي فصلناها ، لا منه بمعنى الايجاب والالزام ، أو العطية باعتبار كون الارث عطية من الشارع ، يقال : فرضت لسه في الديوان : أي أعطيته ، بل لعل استعاله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأميل ولو مجازاً .

وحينشذ فالمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله ، فتكون أخص من المواريث ، ولكن عنون بها الكتاب تغليباً أو تبعاً للنص ، فني النبوي (٣) و تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فانتى امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآ.ية ٧ . .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٢٤ ــ الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهتي \_ ج٦ ص٢٠٨٠ .

أو يراد بها مطلق السهام ولو الحاصلة من السنة (١) وآيسة أولي الأرحام (٢) فتساويها ، والأمر سهل .

والأصل فيها بعد إجاع المسلمين بل الضرورة من الدين - الكتاب والسنة ، بل ورد الحث على تعلمها وتعليمها (٣) وأنها نصف العلم (١) وأنها أو ل ما تنتزع من أمتي (٥) .

وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة في توجيه التنصيف لا يخلو جميعها أو أكثرها من التعسف. والأولى كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتها وشدة الحاجة إليها ، فاستحقت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد (٦) الحث عليه ، خصوصاً مع شدة تسامح الناس ، سيا الأعراب ومن شابههم في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا ، فانهم لا يور ثون النساء والصبيان.

حتى أنه لما مات أوس الأنصاري (٧) عن زوجة وولد وبنات عمد أبناء عمّه وأخلوا المال ، فشكت زوجته إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولا ينكأ عدواً ، فأثرل الله تعالى : و للرجال نصيب ، \_ إلى آخرها \_ (٨) ثم أثرل : يوصيكم الله في أولادكم \_ إلى آخرها \_ (٩) .

ولقد نسخ بذلك وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان في الجاهلية

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۹ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأرلاد والباب ـ ۲۰ ـ من أبواب ميراث. منها والباب ـ ۲ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد والباب ـ ۲ ـ من أبواب ميراث. الاهمام والاخوال والباب ـ ۱ ـ من أبواب ميراث الازواج

 <sup>(</sup>۲) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ه٧ .

<sup>(</sup>٣) د (١) و (٥) و (٦) سنن البيهقي ١٣٠ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الدر المنثور \_ ج٢ ص١٩٢٠ .

<sup>(</sup>A) و (٩) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧ ـ ١١ .

من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الاسلام ، وعلى التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل (١) : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » وقال (٢) : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » إلى آخرها .

﴿ وَ ﴾ كيف كان ف ﴿ النظر ﴾ فيها يكون ﴿ في المقدمات والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : ﴾

## - الأولى الماسية

### ﴿ فِي موجبات الارث ﴾ واسبابه

وهي إما نسب كه وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائها إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة .

و أو سبب و که هو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية في النسب مراتب ثلاث که مترتبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الانفال : ۸ ـ الآية ۷۲ .

﴿ الأولى : الأبوان ﴾ من غير ارتفاع ﴿ والولد ﴾ ذكراً كان أو غيره ﴿ وإن نزل ﴾ .

﴿ الثانية : الاخوة ﴾ ولو إناثاً ﴿ وأولادهـــم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ﴾ .

﴿ الثالثة ؛ الأخوال والأعمام ﴾ وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء مسدق اسم القرابة عليهم وإلا لعم النسب وبطل الولاء .

والسبب إثنان: زوجية وولاء، والولاء ، مترتب على النسب والزوجية تجامعه، وهو ﴿ ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الامامة ﴾ فانه وارث من لا وارث له .

وزاد المحقق الطوسي فيما حسكي عنه بينه وبين من تقدّمه ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها وأعتقت للأخبار (١) في الأول والموثق (٢) في الثاني .

ويضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق كما عن جاعسة . فلا يزداد به أقسام الولاء ، كما أنسه لا تزداد المراتب بأعمام أني الميت وجده وأخواله كذلك ، لاندواج الجميع في الأعمام والأخوال .

وعلى كل حال فلطبقات النسب \_ عدا الثالثة بـ أقسام تسمى أصنافاً في كل طبقة صنفان : فني الأولى الأبوان والأولاد. وفي الثانية الاخوة والأجداد ، وأما الثالثة \_وهي طبقة اولي الأرحام \_ فصنف واحد : هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم .

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱۰ \_ من ابواب جهاد العديث ۱ من كتاب الجهاد والمستدرك \_ الباب \_ ۹ \_ منها \_ الحديث ۱ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٢ من كتاب الزكاة .

والأقرب من كل صنف يحجب الأبعد عنه دون الآخر ، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ، ولا يحجبهم الأبوان ، والجد الأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الاخوة دون الصاعد من الأجداد ، والعم القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والحؤولة ، وكذا الحال لاتحاد الصنف

لكن عن مجمع البرهان والكفاية توريث البعيد من الأعمام مع القريب من الاخوال وبالعكس ، وهو غريب .

والضابط في النسب اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات والدرجات، فعمود النسب الآباء وإن علوا، والأولاد وإن هبطوا، ومن عدا هؤلاء من الأقارب فهم في حاشية النسب.

والحواشي مختلفة في القرب والبعد ، فالأقرب منها الاخوة والأخوات وأولادهم المجتمعون بالميت في الأبوين ، ثم الأعمام والآخوال وأولادهم المجتمعون به في الأجداد ، ثم أعمام الأبوين وأخوالها وأولادهم المنتهون إلى آباء الأجداد ، وهكذا .

وقد عرفت أن الأبوين والأولاد من العمود هم أهل الطبقة الأولى لا يرث معهم مناسب من غيرها ، والأجداد من العمود ، والاخوة وأولادهم من الحاشية هم أهل الطبقة الثانية المحجوبة بمن قبلها الحاجبة لمن بعدها ، والحواشي الباقية كلها أهل الطبقة الثائثة ، لكنهم يترتبون فيها ، فلا يرث أحد من العليا مع وجود واحد من الدنيا ، فيحجب ابن العم وإن نزل عم الأب ، وابن عم الأب كذلك عم الجد ، وهكذا .

وأما الدرجة فهي معتبرة في الطبقات كلها ، لكنها في الأوليين تراعى في الأصناف ، وفي الثالثة في الحواشي ، فالبطن الأسفل من الأجداد

عنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم مطلقاً يمنع الأسفل ، ولا يشتركون في الارث إلا إذا تساووا في الدرج .

وستعرف إنشاء الله أن المتقرب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً انثى يمنع المتقرّب بالأب خاصة وإن كان متعدّداً ذكراً بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، كالاخوة للأبوين مع الاخوة للأب والأعمام والأخوال له ، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعم لها مع الخال له وبالعكس ، فها من هذه الجهة حينهذ كالصنفين .

و كو كيف كان ف في ينقسم الوارث (الوراث خ ل) فمنهم من لا يرث إلا بالفرض وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا كو على الرد أيضاً في الزوج خاصة في نادراً كو وهو فيا لا وارث عداه غير الامام (ع) فان الأصح كما ستعرف الرد حينئذ عليه ، أما الزوجة فلا رد عليها مطلقاً كما سيأتي .

ومن هنا كان على المصنف عد ذلك قسمين : أحدهما من لايرث إلا بالفرض دائماً من غير رد ، وهو الزوجة ، والثاني من لا يرث إلا بالفرض دائماً ولكن مع الرد في بعض الأحيان ، وهو الأم من الأنساب والزوج من الأسباب .

ومنهم وهو القسم الثالث ومن برث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت أو الأخوات في فان الأب برث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة ، وبالعكس البنت والبنات والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض و كلالة الأم التي ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد وبالقرابة إذا كانت معه .

ومن عدا هؤلاء کم کالاخوة والأعمام والأخوال والأجـــداد وغيرهم و لا يرث إلا بالقرابة کم وهو القسم الرابع ، لعدم الفرض لهم . الحامس : الوازث بالولاء ، وهو المعتق والضامن والامام (عليه السلام) فتكون جينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة :

و فاذاً كان الوارث كم ممن و لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال كله و له مناسباً كان كالعم و أو مسابباً كم كالمعتق بلاخلاف ولاإشكال . و كه كذا و له شاركه من لا فرض له كم أيضاً و فالمال لها كه ولو على التفاوت في بعض الأحوال فان الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا المتقر بون بالأب من أخيرتي النسب مخلاف المتقرب منهم بالأم ، فان القسمة بينهم بالسوية ، للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد انوصلة .

و فان اختلفت و أي و الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرّب به كالخال أو الأخوال و والحالة أو الحالات و مع العم أو الأعمام والعمة أو العبات و فللأخوال نصيب الأم، وهو الثلث و يقتسمونه بالسوية للأنثى مثل الذكر و وللأعمام نصيب الأب، وهو الثلثان و بقتسمونه للذكر مثل حظ الانثين ، كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شيء من ذلك وفي الصحيح (١) « أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه » .

وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الأم الثلث والأب الثلثان إلا إذا دخل معها أحد الزوجين فلكلالة الأب الباقي بعد فرضها ، أو كانت الكلالة للأم \_ مع اتحادها \_ ذات فرض ، كالأخ أو الأحت ، فلها السدس ولكلالة الأب البلقي

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ١ .

وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فان لم يكن معه مساو ، في طبقته ﴿ كَانَ الرَّدَ عَلَيْهِ ﴾ لعدم إرث غيره معه ﴿ مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ﴾ ﴿ و ﴾ لما عرفت .

نعم ﴿ لا يرد على الزوجة مطلقا ﴾ بل ﴿ ولا على الزوج ﴾ أيضاً ﴿ مع وجود وارث عدا الامام ( عليه السلام ) ﴾ بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الولائة على حسب طبقات الارث .

وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد رد اً عليهم على قدر السهام لا الرؤوس في ما لم يكن حاجب لأحدهم كه عن الرد عليه ، فيختص الآخر بالرد حينتا في أو ينفرد بزيادة في الوصلة كه فيختص هو أيضاً بالرد .

ولو نقصت التركة كان النقص داخلاً على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم كه كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا .

﴿ مثال الأول ﴾ وهو مساواة التركة لقدر السهام : ﴿ أبوان وبنتان فصاعداً الثلثين ﴿ أو اثنان من ولد الأم ﴾ ذكرين أو انثيين أو مختلفين ﴿ مع احتين للأب والأم أو للأب ﴾ فان للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين ﴿ أو زوج واخت لأب ﴾ فان لكولين النصف .

﴿ ومثال الثاني ﴾ وهو زيادة التركة على قدر السهام: ﴿ أَبُوانُ وبنت وإخوة ﴾ فانها تزيد واحداً يرد على البنت والآب أرباعاً : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون الام محجوبة بالاخوة عما زاد على السدس ، فيختص الردّ حينئذ بها ، قهذا مثال لوجود الحاجب .

وبدون الاخوة مثال للرد على قدر السهام ، فيرد الواحد حينئذ أخاساً خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ، وكان عليه ذكره مثالاً لذلك .

كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الام مع اخت للأبوين، فان الرد يختص بالأخيرة، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب

وهو مبني على أنه لا ترجيح في الردّ للاحت من الأب خاصة على كلالة الام ، لتساوي الوصلة من الطرفين ، حيث كانت في احداهما من الأب وفي الاحرى من الام ، أما من جعل الرد مختصاً بالاحت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ، لعدم تحققها ، وإنما مستنده النص (١) والنقص كما سيأتي ، والأمر سهل .

ومثال الثالث كو وهو نقص التركة عن السهام: ﴿ أبوان وزوج وبنت كو بنت كو لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع ﴿ أو أبوان وزوجة وإثنان من ولد لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث ﴿ أو زوج أو زوجة وإثنان من ولد الام مع اختين للأب والام أو للأب كو لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين ، فلابد من رجوع النقص على البعض ، لعدم العول على الجميع عندنا ، وهو البنات أو من يتقرب بالأب ، كما تعرفه في علمه إنشاء الله .

﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنَ الْمُسَاوِي ﴾ في الطبقـــة ﴿ ذَا فَرَضَ كَانَ لَهُ مَا لِهِ ﴾ بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال ﴿ مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ﴾ فان الابن معها لا فرض له ﴿ أو أب وزوج

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الاخوة \_ الحديث ه . .

أو زوجة ﴾ فانه لا فرض له مع عــدم الولد ﴿ أَو ابن وزوج أَو رُوجة ﴾ أو غير ذلك على مع غــدم الولد ﴿ أَو أَخ وزوج أَو زوجة ﴾ أو غير ذلك عما هو غير خنى .

هذا وقد عرفت فيا تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها ، لكن على حسب ما تقدم ، فلا إرث حيننذ للأبعد مع الأقرب إلا إذا كان الأبعد ابن عم للأبوين ، فانه يحجب العم للأب بالنص (١) والاجاع . ولا عنع البعيد القريب في غيره .

ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر" وولد نصفه حر" ، فان المال بينها نصفان .

وقد يتصور نحو ذلك في الاخوة والأجـــداد من غير حجب على ما جزم به في الملصابيح تبعاً للدروس، كما لو ترك جد الام وان أخ لام مع أخ لأب، فان ابن الأخ لا يحجبه الجد للام ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام، وبه صرح في القواعد أيضاً.

أو ترك إخوة لأم وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لام ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا .

أو ترك مع الاخوة للأب جداً بعيداً لأب ، ومع الاخوة للام جداً قريباً للام .

فان الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللاخوة للام الثلث .

قال في الدروس : « ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأن الآخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحم البعيد » .

وفي المسألة الثانيــة لأقرباء الام الثلث وللاخوة الباقي ، ويمكن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٣ و ٠ .

مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه ، لكن في القواعد ﴿ أَنَ الْأَقْرَبِ مَنْعُ الجد الأدني للأعلى ».

هذا وستعرف فما يأتي إنشاء الله حكم ما لو اجتمع للوارث سببان من أنه يرث بها ما لم محجب أحدهما الآخر ، فتأ مل جيداً ؛ فان ماذكر ناه لك في هذه المقدمة جملة أصول المراث وأكثرها مجمع عليه ، وسيأتي إنشاء الله التنبيه على مواضع الحلاف فيها مع الاشارة إلى دليل المختار في تفاصيل الأسباب ، والله العالم الموفق .

### 

### ﴿ في موانع الارث ﴾

﴿ وهي ﴾ كثيرة حتى أنه في اللمروس أنهاها إلى عشرين، لكن ذكر المصنف وغيره منها هنا المؤ ثلاثة كه المشهورة : ﴿ الْكَثَّرُ وَالْقَتَلِ والرق ﴾ ثم ألحق بها في آخر المقدمة أربعة، والأمر في ذلك سهل.

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ الكفر المانع ﴾ عنه ﴿ هو ما مخرج به معتقده ﴾ أو قاثله أو فاعله ﴿ عن سمة الاسلام ، فلا برث ذمي" ولا حربي ولا مرتد ﴾ ولا غيرهم من أصناف الكفار ﴿ مسلماً ﴾ بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل الاجاع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (١) .

<sup>(</sup>١) الوشائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب مواقع الارث .

ومرتداً ﴾ فان الاسلام لم نرده إلا عزاً، كما في النصوص (١) ولا ينافيه النبوي (٢) و لا يتوارث أهل ملتن ، إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن مرث كل منها الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها (٣) لا أن المراد منه نني إرث المسلم للكافر ، خلافاً لا كثر أهل الخلاف ﴿ و ﴾ هو كما ترى

بل المسلم بحجب الوارث الكافر ف ﴿ لمو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ﴾ غير الامام (ع) ﴿ والزوجة كان ميراثه للمسلم ولوكان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ﴾ بلا خلاف أجده فيه، بل الاجاع بقسميه عليه ، بن المنقول منه نصاً وظاهراً في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللئام مستفيض .

مضافاً إلى الحبر (٤) المنجبر بذلك « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ۽ .

والآخر المرسل (٥) « لو أن رجلاً ذمياً أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » .

والمعتبرة (٦) المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فانهــــا تعم الارث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالاجاع

<sup>(</sup>۱) الوماثل \_ الباب \_ ۱ \_ من ابواب موانع الارث \_ الحديث ؛ و ٦ و ١٩ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب موانع الارث ـ الحديث ١٤ و ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الياب ـ ١ ـ من ايواب موانع الارث ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٠) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب موانع الارث - المعديث ١ .

<sup>(</sup>٦) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب موانع الارث .

فيبقى غيره . وفي بعضها (١) « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » وظاهره الاختصاص به مطلقا، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والاسلام .

أما الامام (عليهالسلام) فلا يحجب الكفار عن الارث من الكافر، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الامام امتنع .

﴿ وَ ﴾ حينتُذَ فَ ﴿ لمو لم مُخلَّفُ الكافر مسلماً وَرَثُه ﴾ الوارث ﴿ الكافر ﴾ نعم يقيد ذلك بما ﴿ إذا كان ﴾ الكافر ﴿ أصلياً ﴾ .

و ما أما ﴿ لو كان الميت مرتداً ﴾ عن ملة أو فطرة ﴿ ورثه الامام ( عليه السلام ) مع عدم الوارث المسلم ﴾ أو ما في حكمه ، كولده المنعقدة نطفته حال اسلام أبويه أو أحدهما ، فانه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري ، بل الاجاع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملتي شهرة عظيمة كادت تكون اجاعاً ، بل هي كذلك ، لتحر مه بالاسلام ، ولذا لا بجوز استرقاقه ، ولا يصبح نكاحه لكافرة ولا مسلمة .

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ في رواية ﴾ رواها ابراهيم بن عبد الحميد (٢) ﴾ يرثه الكافر ﴾ قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مانت ، قال : ميراثه لولده المسلمين » .

وهي شاذة كه بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه قال في الفقيه : « الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » بل عن ابن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الارث ـ العديث ٣ و ٥ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ، ٦ \_ من أبواب موالع الارث \_ خديث ١ .

الجنيد أنه روي هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحيى ، وقال : « لنا في ذلك نظر ، .

بل ظاهرها أن الميراث للولد النصارى وإن كان له ورثة مسلمون ، وهو خلاف الاجاع والنص ، فلا ريب حينئذ في أن وارثه الامام (ع) .

و كه كذا لا ريب في أنه ﴿ لوكان للمسلم ورّات كفّار : لم يرثوه ، وورثه الامام ( عليه السلام ) كه أيضاً ﴿ مع عدم الوارث المسلم كه بلا خلاف ولا إشكال بعد ما عرفت من عـــدم إرث الكافر المسلم ، فلا وارث له حينتذ ، فيرثه الامام الذي هو وارث من لا وارث له .

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى كه إجاءاً بقسميه ونصوصاً منها (١) ، من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهوله » وقد عرفت أن ظاهره الاختصاص ، وفي آخر (٢) : « فله ميراثه » وهو أعم منه ومن الاشتراك . ولا ريب في أن المراد ولو بقرينة الاجاع ما سمعت من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولوية .

نعم ظاهر النص والفتوى كون ذلك له بحق الارث ، وليس ذلك إلا لكون إسلامه كاشفاً عن استحقاقه له بالموت ، بل هو الضابط في كل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب ، فيتبعه الناء المتجدد مطلقاً ، كما عن الفاضل والشهيدين وغيرهم التصريح به .

لكن عن ظاهر الايضاح التوقف فيه ، مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم ، فيملكه الوارث ملكاً متزلزلاً مستتبعاً للناء ،

<sup>(</sup>۱) الوضائل ـ الياب ـ ۳ ـ من أيواب موانع الابرث ـ الحديث ۳ و ه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الياب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الارث ـ الحديث ٢ .

فلا يخرج عنهم محروج الأصل ، للأصل وعدم جريان ملك المورث عليه ، فلا يكون ميراثاً .

وفيه أن توريث المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث ، فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحي ، وليس من الارث في شيء، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لامطلق الكفر ، فلا إشكال .

﴿ ولو أسلم ﴾ الكافر ﴿ بعد القسمة ﴾ لم يرث اجاءاً ، لعموم الأدلة وخصوص النصوض (١) .

وكذا لو اقترن إسلامه بها ، عملاً بالأصل وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص ، لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران ، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عسدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له ، فلا إرث له لو كان إسلامه بعد القسمة ﴿ أو كه مقارناً .

وكذا لو ﴿ كَانَ الوارثُ واحداً ﴾ غير الامام وأحد الزوجين ﴿ لَمْ يَكُنَ لَهُ نَصِيبٍ ﴾ أيضاً لو أسلم ، لما عرفت من أصالة عسدم الارث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة ، مضافاً إلى ما عن السراثر والتنقيح وظاهر النكت من الاجاع على عدم إرثه أيضاً ، خلافاً لابن الجنيد فور ثه مع بقاء التركة في يد الأول ، وهو شاذ .

و أما لو لم يكن له وارث سوى الامام ( عليه السلام ) فأسلم الوارث فهو أولى من الامام ( عليه السلام ) كم كما في المسالك ومحكي المعالم ، بل عن ابن فهد حكايته عن شيخه ، وفخر المحققين عن المحقق وكثير من الأصحاب ، والكفاية عن المشهور .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب موانع الادث .

﴿ لرواية أبي بصير ﴾ في الصحيح (١) المروي في الكتب الثلاثة ﴿ في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فان مبراثه له ، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام » .

وظاهر الصحيح الآخر (٢) « في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته لامام المسلمين » .

لكن فيه دلالــة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الامام بامتناعه عنه ، ولم أعرف أحداً اعتبر ذلك ، نعم عن المصنف في النكت التنبيه عليه ، قيل : ويوافقه الاعتبار ، إذ لو لم يستقر به لزم تعطيل المــال حتى يسلم الوارث أو يموت ، إذ لا يستقر إرث الامام بالتصرف ولا بالتلف ، لاطلاق النص والفتوى ، فلو أسلم الكافر بعد تلف العن انكشف استحقاقه لها ، فرث الناء .

بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك ، لصدق « من أتلف » أو « على اليد » (٣) وغيرهما مما يقتضي الضمان ، والاذن شرعاً في الاتلاف لا ينافيه ، مع احتمال عدم الضمان ، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب موانع الارث \_ الحديث ١ مع اعتلاف في اللفظ.

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲۰ \_ من أبواب القصاص في النفس \_ الحديث ١ من كتاب
 القضاص .

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_ ١ - من كتاب الغصب \_ الحديث ٤ وسن البيهقي \_ ج٦ ص٥٠٠ .

وقيل به والقائل الشيخ في المبسوط وان حمزة وغيرهما: ﴿ إِنَ كَانَ بِهِ إِسلام الوارث ﴿ قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام ورث، وإن كان بعده لم يرث به ولم نعرف لهم مستندا، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصر فا مانعاً كالقسمة ، لكن فيسه منع واضح .

وقيل به والقائل الشيخ أيضاً في ظاهر محكي النهاية وان البر اج في محكي المهذّ ب : والله الشيخ أيضاً في المهدّ ب السلام ) كالوارث الواحد به بل قبل : إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به ، ولم يفر قوا بين الامام وغيره ، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص .

و كم أما ﴿ لو كان الوارث زوجاً أو زوجة وآخر كافراً في الشيخ والقاضي على أنه ﴿ إِن أَسلَم ﴾ الكافر ﴿ أَخَذَ مَا فَضَلَ عَن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ﴾ في الزوج مثلاً ، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينتذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له .

ولذا قال المصنف : ﴿ ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ﴾ بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين .

بل قيل : لعله لازم اختيار المعظم ، حيث نصوّا على التفصيل في مسألة الردّ بين الزوج والزوجة ، فيشارك الزوجة حينئذ ﴿ لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام ( عليه السلام ) ﴾ لعدم الردّ عليها ، فاذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئاذ اندرج تحت النصوص السابقة (١) .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب موانع الادث .

و يه ليس كذلك و الزوج به بل و يرد عليه ما فضل به من نصيبه و فلا يتقدر في فريضته قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر أو أخت مسلمة وأخ كافر به وغير ذلك من الوارث الواحد الذي لا فرق فيه بين إرث المال جميعه بالقرابة أو بالفرض والرد ، إذ الكل علكه بالارث حين الموت .

وما يذكر هنا في بعض الكتب مدركاً للشيخ من الوجوه الاعتبارية لا ينبغي أن يصغى إليه بعد أن كان مذهبه الرد على الزوج ، والوارث التقديري لو كان مانعاً لمنع في غيره ، كما هو واضح .

هذا وظاهر المن بل كاد يكون صريحه أنه لو مات كافر وله ولد كافر مات كافر وله ولد كافر مثلاً وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة أو أنه مات في عدتها منه بعد اسلامها يكون إرثه لها وللامام ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والقاضي ونجيب الدين وظاهر المعظم .

وخلافاً للعلاّمة في القواعد والارشاد، فورّت الولد الكافر الفاضل عن فرض الزوجة، وجعل لها الثمن مع احتمال الربع في الأول.

ويضع فه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم إرث، الكافر مع وجود مسلم غير الامام، وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى في الارث وأنه لو ورث فاما أن ترث معه الزوجة الربع، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر، وهو باطل بالنص والاجاع من الامة عدا ابن مسعود، كما عن الخلاف، ومتى بطل حجب الولد سقط إرثه، لأن الوارث حاجب بالاجاع.

فالمنجه حينئذ في الفرض إعطاؤها الربع ودفع الفاضل للامام، كما هو ظاهر الأكثر، لبطلان الرد عليها، خلافاً للمحكي عن الجامع من الرد عليها في زمن الغيبة بناء على أصله في الرد، وهو لازم لكل من

قال به مطلقا ، وللمحكي عن النهاية والمهذّب من توريثها الكل هنا خاصة . لأن الحجب قد استند إليها ، فلو لم ترث الكل لم تحجب عن البعض .

وفيه ـ بعد تسليم الحجب بها ـ منع الملازمة ، إذ ليس كل حاجب عن الشيء وارثآ له ، ومن الجائز أن يكون أثر الحجب في هـــذا الفرض توريث الامام ، كما أنه في حجب الاخوة لتوفيره نصيب الأب .

وكيف كان فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مسع المساواة ، أو احتص به مع الانفراد ، وفاقاً للمشهور ، لأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم ، فله إرثه كما لو انحصر الارث فيه . فا عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف .

بل قد يقال بارثه أيضاً لما قستم ، كما عن التحرير والقواعد احتماله بل عن الارشاد الختياره ، لأن الميراث هو المجموع ولم يقستم .

إلا أن الأقوى خلافه وفاقاً للوسيلة والايضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح على ما حكي عن بعضها ، للاصل ولأن الميراث جنس يطلق على الكل ، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته ، فلا يرث منه بمقتضى النص ، ولا يعارض بالمجموع ، لحفاء فرديته لغير المقسوم ، وظهور أن المناط هو الاشاعة لا مجرد عسدم القسمة ، ولذا منعوا الارث إذا اتحد الوارث مع انتفائها فيه ، وغايته ثبوت الارث في المجموع ، وليس نصا في عموم الابعاض ، فلا يعارض النني الصريح المطابق للأصل .

ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم بسه من الورثة احتمل الارث ، لأنه قد أسلم على ميراث لم يقسم ، وهو البعض المشاع بين أصحابه ، وعدمه لأن الكل هنا مقسوم قطعاً ، فيصدق أنه أسلم على

ميراث قد قسّم ، والأقرب الأول ، لأن انتفاء الارث من الكل لا ينافي الارث من البعض .

فلو أسلم مع الاخوة للأب أو الاخوة للأم أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثاً قبل قسمة الثلث والثلثين فان كان للأبوين اختص بهها ، وإلا شارك فيها أو في الثلث .

وكذا لو أسلم مع الأعمام والأخوال عم أو خال ، فانسه يختص محصة فريقه أو يشارك .

ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث ، لتميز الحقوق ، وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بارث أو بيع أو غيرهما كما عن غاية المرام وظاهر القواعد ، إذ لا اشتراك بين الورثة ، خلافاً للمحكي عن الايضاح لانتفاء القسمة .

ولو خلف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث ، كما عن جماعة التصريح به ، لبقاء الشركة ، وربما احتمل العدم ، لأن الظاهر من النص (١) اختصاص الحكم بما يقبل القسمة ، وفيه أن القسمة في كل شيء بحسبه ، وإن المدار على الاشاعة ، وهي حاصلة .

ولو أنكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه ، وكذا لو ادّعى تأخرها عن الاسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها ، كما قو ّاه في الدروس وكشف اللثام ، لأن الأصل تأخر الحادث .

لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل على وجه يكتفي به في احراز الشرط بحث معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخر في حد ذاته لا عن الشيء المخصوص .

ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد في المقام خلاف ذلك ، فيكون

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الارث .

حكمه حينتذ حكم ما او أنكر الورثة اسلام الوارث ، أو ادعوا اقتران بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الارث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأحبر ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط بالاسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط .

مضافاً إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصاً بعد انقطاع عموماته بما دل (١) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم .

🦠 مسائل أربع : 🦫

#### ﴿ الاولى : ﴾

﴿ إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماً ﴾ فضلاً عما لو كانا معاً حال ولادته أو انعقاده ﴿ حَكُم بِاسلامه ﴾ تبعاً وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده .

وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل في فانه يحكم باسلامه حينئذ أيضاً وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق . " نعم قال فيها : « في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينها حياً أو ميتاً » ولعله كذلك .

<sup>(</sup>١) الرسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الارث .

أما المتولد بين المرتدين فهل هو مرتـــد أو كافر أصلي أو مسلم ؟ وجوه ثلاثة ، أوسطها أوسطها .

وكيف كان فالطفل المحكوم باسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم الكبير في أنه رث الكافر حيثئذ ويحجبه ، ولا يرثه الكافر .

﴿ وَلُو بِلَغَ فَامَتَنَعَ عَنِ الْاسْلَامِ قَهْرِ عَلَيْهِ ﴾ وَلَمْ يَقْرَ عَلَى الْكَفْرِ لأنه مرتد ، خلافاً لبعض العامة .

و ﴿ لُو أَصِرْ ﴾ على الكفر ﴿ كَانَ مُرَدَّاً ﴾ فطرياً إن لم يُسبق له حكم بكفر تبعي ، أو ملياً إن كان كذلك ، وعلى كل حال فهو مرتد للمبق الحكم باسلامه ، ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللامام ، نحو ما سمعته في حكم المرتد .

وقال أمر المؤمنين ( عليه السلام ) (١) : « إذا أسلم الأب جر " الولد إلى الاسلام ، فن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبى قتل » وعن الصادق ( عليه السلام ) في مرسل أبان بن عثمان (٢) : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ( أو مسلم خ ل ) قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » .

وفي خبر عبيد بن زرارة (٣) : « في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيآ » .

ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره ، لعموم أدلة التبعية من الاجاع وغيره ، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف الاسلام ، واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن أظهر البراءة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب حد المرتد \_ الحديث ٧ من كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ــ الباب ـ٢ ــ من ابواب حد المرته ــ الحديث ٢ ــ ١ من كتاب الحدود.

من الاسلام واستدل على الكفر وشيَّد أركانه .

ودعوى بعض الأجلاء أن ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى. نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام الراهق ، بل عنه يحكم باسلامه إذا بلغ عشراً ، بل قيل : إنه قد قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه .

لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه ، لاعبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد وإيقاع وليس إسلامه وكفره إلا تبعياً كما لا يخنى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات .

ومن ذلك يعلم الحال في :

### المسألة ﴿ الثانية: ﴾

وهي أنه و خليف نصراني أولاداً صغاراً وان أخ وان اخت مسلمين كان لان الأخ ثلثا التركة ولان الاخت الثلث كم من غير نفقة عليهم للصغار ، كما صرح به جاعة من المتأخرين ، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم ، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم ومن المتقدمين للحكم بكفر الأولاد ، فيحجبون بالمسلم ، إذ الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام ، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات وأحكام الموتى والنكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها .

ولكن في المسالك « ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع إلى استثناء الصورة المزبورة من تلك القواعد .

و به قالوا: إنه ﴿ ينفق الابنان على الأولاد بنسبة حقها بهما ورثاه ﴿ فاذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على روايــة مالك بن أعين (١) ﴾ التي وصفها جماعة من المحققين كالعلامة والشهيد وغيرهما بالصحة ، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة ﴿ وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ، ومنع الأولاد ﴾ .

قال مالك بن أعين : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن احت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولسد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت : كيف ينفقان ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فاذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ، فان أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الميراث إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلث ما ترك ،

وربما أيد مضمونها بأن المانع من الارث هو الكفر ، وهو مفقود في الأولاد، لعدم صدقه عليهم حقيقة ، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الاسلام ، وهو وإن كان اسلاماً مجازياً لكنه يقوم مقام اسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق ، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر ، أو على أن المال يقسم حتى بلغوا وأسلموا .

والجميع كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي والتبعي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود .

في جميع ما ذكرناه ، كضرورة عدم معارضة الاسلام المجازي للاسلام الحقيقي ، وظهور الرواية في القسمة ، بل كاديكون ذلك صريحها .

ومن هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها : ﴿ وَفِيهُ إِشْكَالَ يَنْشَأُ مِنْ إِجْرَاءُ الطَّفْلُ مِجْرَى أَبِيهُ فِي الكَفْرِ ، وسبق القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق ﴾ كما أنه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب واختاره في المسالك .

وفيه أن ذلك إنما يصح من جهـة الورثة دون الامام ، فالأولى طرحها ، خصوصاً بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها ، إذ المحكي عنهم أنهم أطلقوا القول بتولتي الورثة المسلمين الابفاق على الأولاد ، والحكم بارثهم ، ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل ، مع أن مقتضاها كون الارث للأولاد إن أسلموا قبل البلوغ واستمروا عليه بعده ، وأن المتولتي للانفاق عليهم الامام دون الورثة ، فان لم يسلموا قبله فالارث للقرابة ، وعليهم الانفاق ولهم الفاضل وإن أسلموا بعده ، والاختلاف بين الأمرين ظاهر .

مضافاً إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين والقاضي فيما إذا اجتمع مع الأولاد الاخوة للأب والاخوة للام، وفي كلام الحلبيين والمحقق الطوسي في اجتماع القرابة مطلقا معهم ، كما عن الكيدري ، وكل ذلك غير مورد النص .

على أنها معاً مخالفان للأصول المقررة والقواعد المسلمة ، حيث اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب ، وذهابها ممن يستحقها من غير عوض ، واختصاص النص باعتبار اسلام الصغير في الحكم بارثه مراعى والفتوى بتوريث من أسلم بعد القسمة ، ومنع الوارث المسلم من دون حاجب ، فان الطفل تابع لأبويه في الكفر إجاعاً ، ولو لا التبعية لاطرد

الحَكُمُ في الأطفال مطلقا ، ولكان المتصرف بالانفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة ، ولم يقل به أحد .

ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة والحكم بصحتها مــع شهرته غير صحيح فانها في الكافي (١) والتهذيب (٢) مسندة إلى مالك بن أعين وفي الفقيه (٣) إليه أو إلى عبد الملك ، ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف والجهني المجهول ، والظاهر بقرينة الفقيه الأول ، واحتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك .

وما في الوسائل من اسناد الصدوق إليها جميعاً خلاف الموجود في الفقيه والمنقول عنه في الوافي ، وغايته حسن هذا الطريق ، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق ، والحسن غير الصحيح ، والمحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق ، والظاهر من الصحة خصوصاً في المقام الحقيقية منها دون الاضافية .

وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقـــه ومخالفته للاصول وفتوى الأصحاب ممن رده أو اعتمده واختلاف القائلين بـــه وندرة القول بمضمونه عند التحقيق ، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر ، والرجوع إلى الأصل المقرر في الولد ، كما في غيره من الأطفال ، والله العالم .

<sup>(</sup>۱) راجع الكاني ج ٧ مس١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع التهذيب ج٩ ص٣٦٨ ـ الرقم ١٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) رأجع الفقيه ج؛ ص ٢٤٥ ـ الرقم ٧٨٨ .

#### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والاصول والعقائد الماهور ، لعموم مادل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب (١) والسبة (٢) والاجاع ، وخصوص المعتبرة (٣) المتضمنة لابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان ، وفيها « أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفير ق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث» (٤) وهو نص في المطلوب .

مضافاً إلى شهادة تتبتع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة ، حتى أن الحلي مع قوله بكفر أهل الخلاف وافق على ذلك ، وجعله القول المعول والمذهب المحصل . وكذا المفيد في إحدى نسختي المقنعة التي صرّح فيها بأن اختلاف المسلمين في الأهواء والآراء لا يمنع من توريثهم .

نعم في النسخة الأخرى منها نص على أن أهل البدع من المعتزلة والمرجثة والخوارج والحشوية لا يرثون المؤمنين كما لا يرث الكفار المسلمين ، وعد الحلبي من الكفار الممنوعين من الارث المجبرة والمشبهة وجاحدي الامامة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ــ الآية ٧ و ١١ و ١٢ و ٣٣ و ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من ابواب موجبات الارث .

<sup>(</sup>٣) اصول الكاني \_ ج٢ ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) اصول الكاني \_ ج ٢ ص ٢٦ الرقم ٥ .

ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار (١) وهو محمول على الكفر الابماني دون الاسلامي مسع جواز تخصيص المخالفين بمقتضى الأدلة ، ومن ثمَّ حكم بارثه بعض من قال بكفره كالحلي .

ومنع السيوري إرث المجسمة والمرجئة والحشوية من غيرهم مع تصريحه بأن المقتضي للتوارث الاسلام لا غير كما هو المشهور ، معللاً ذلك بكفرهم المستند إلى انكارهم لما علم من الدين ضرورة ، والمعلوم من أكثر هؤلاء المخالفة في الاصول ، وهو غير إنكار الضروري .

أما الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممن علم منهـــم الانكار لضروريات الدين فلا برثون المسلمين قولا واحداً

و ﴾ أما ﴿ الكفار ﴾ فانهم ﴿ يتوارثون وإن اختلفوافي ﴾ الملل و ﴿ النحل ﴾ بلا خلاف معتد به أجده فيه، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (٢) والاجاع بقسميه ، لأن الكفر ملة واحدة ، ونفي التوارث بين الملتين مفسر في النصوص (٣) بالاسلام والكفر .

خلافاً للمحكي عن الديلمي من أنهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيين . ولشارح الابجاز فالحربي لا يرث الذمي بل يكون ميراثه للامام إذا لم يكن للميت منهم نسب ذمي ولا مسلم ، وهما شاذان .

وللحلبي فكفار ملتنا رثون غيرهم ، وغيرهم لا يرثهم ، وارتضاه السيوري على ما حكي عنه إن إراد بهم من أظهر الشهادتين ، لأن لهم بذلك خصوصية على غيرهم ، وكان المراد به المرتد عن فطرة ، فيرتفع الحلاف . نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام ، فان وجد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الارث ـ الحديث ٦ و ١٤ و ١٥ و ١٧ .

حجب الكافر وإن تأخر اسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقاً .

وأن يكون كفر المورث أصلياً ، فلوكان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الامام(ع) مع فقد غيره كالمسلم ، بلاخلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضاً في الملتي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

و تقسم تركة و الرجل و المرتد عن فطرة حين ارتداده و بالنص (۱) والاجاع بقسميه على ذلك و و يع على أنها و تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل و أو مات و أو بتي وحياً و ولا يستتاب و لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعاً ومطلقا على الأصح . والمراد به من انعقد حال اسلام أحد أبويه، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الاسلام كاملاً ثم ارتـــد"، وهو مشكل .

وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (٢): وكل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله) نبو ته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باثنة عنه من يوم ارتد، فلا تقربه، وتقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه.

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب موانع الارث.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.

ثم قال في الكشف: « وإنما فسترنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصبهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الاسلام استتيب كما مر » .

وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الاسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكني التبعي ، فتأمّل جيداً ﴿ و ﴾ تمام الكلام في مقام آخر .

نعم ﴿ المرأة ﴾ المرتدة عن فطرة ﴿ لا تقتل و ﴾ تستتاب فان لم تتب ﴿ تحبس وتضرب أوقات الصلاة ﴾ وتستخدم الحدمة الشاقة . قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الحسن بن محبوب (١) : ﴿ والمرأة إذا ارتدت استتيت ، فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها » .

وقال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن ابراهيم (٢) : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » .

﴿ وَ ﴾ كيف كان ف ﴿ للهِ تقسم تركتهــا حتى تموت ﴾ لاحتمال توبتها .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لُو كَانَ المرتد لا عن فطرة ﴾ فانه إذا كان كذلك

<sup>(</sup>١) الرسائل - الباب - ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جمفر وأبي عبد الله (عليها السلام ) ومثل هذا السند لا يعد من المرسل .

<sup>(</sup>٢) الرسائل ـ الباب ـ ؛ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود وهو صحيح حاد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢ فراجعه .

﴿ استنب فان تاب وإلا قتل ﴾ إجاءاً بقسميه ونصوصاً عامة (١) وخصوص توقيع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله (٢) وأما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب وإلا فاضرب عنقه » . ﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ له له يقسم ماله حتى يقتل أو بموت ﴾ وإن التحق بدار الحرب ، خلافاً لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حياً ، لصيرورته بوجوب القتل كالفطري، وهو ضعيف، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل . ﴿ وَتَعَمَّدُ وَجَمَّهُ ﴾ عدة الطلاق ﴿ من حين اختلاف دينها ،

فان عاد قبل حروجته في عده الطلاق في من حين احتلاف دينها ، فان عاد قبل حروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها كي بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع الأصحاب بالحكمن ، فكأنهم اتفقوا عليه .

وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بكر الحضرمي (٣):

« إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً،
وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام فتاب قبل الترويج
فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، ولتعتد منه لغيره، وإن
مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه
في العدة ، ولا برثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام » .

قيل : وظاهره نني الأولوية وإن أسلم في العدة ، وفيه أنـــه يمكن

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الزاب \_ ٣ \_ من أبواب حدّ المرتد من كتاب الحدود .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من أبواب حد المرتد \_ الحديث ٥ من كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب موانع الارث ما الحديث ٤ بطريق الشيخ والمعدوق (قدهما ) راجع التهذيب ج ٩ مس٣٧٣ الرقم ١٣٣٢ . والفقيه ج ٤ مس٣٤٣ الرقم ٧٧٢ .

حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر ، والتوبة قبـــل التزويج ( عليها خ ) على ما قبله بعد العدة .

وأما القتل به الذي هو المانع الثاني من الارث و فيمنع القاتل من الارث إذا كان عمداً ظلماً به بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجهاع بقسميه عليه ، وهما الحجة بعد الصحاح (١) المطابقة للحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل محرمانه من الارث و به مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل .

نعم ﴿ لو كان بحق لم يمنع ﴾ بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجاع بقسميه عليه ، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر (٢) ، في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أبرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق ، والتعليل يفيد عدم المنع فيا كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال .

ولو قتل قاتل أبيه مثلاً وهو لا يعلم أوظن أنه قاتله فقتله ثم تبين الخلاف فني الارث وجهان ، من احتمال الباء للسببيّة والمصاحبة ، وتردد الحق بين الظاهري والواقعي ، وقد يبنى على القود ، فان ثبت امتنع وإلا ثبت .

﴿ ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ﴾ رواية وفتوى أفي الجملة ، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه (٣) وإطلاق المقنعة والمراسم للصحيحين (٤) « في من قتل امه إن كان خطأ ً

<sup>(</sup>١) الومائل - الباب - ٧ - من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٢) الومائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٣) الومائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب موانع الارث \_ الحديث ١ ..

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب موافع الارث \_ الحديث ١ . و ٢ .

ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها ، مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع .

فا في الصحيح (١) من أنه : و لا ميراث للقاتل ، بعد تسليم عدم ظهوره في العمد بجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه بجب طرح الخبر (٢) : « من الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " ، والمرسل (٣) : « من قتل أخاً له عمداً أو خطأ " لم يرثه » لضعفها وشذوذ القول بها على الاطلاق .

ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثــه مطلقا ، كما عن الفضل والعماني والكليني .

نعم ما أشار إليه المصنف بقوله : ﴿ وَحَرَّجَ المفيد وَجَهَا آخر ، وهو المنع من الدية ﴾ خاصة دون باقي التركة ﴿ وهو حسن ﴾ قول قوي ، بل في الدروس وعكي تلخيص الخلاف أنه المشهور ، ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشاثخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسراثر الإجاع عليه .

للنبوي (٤) الصريح المروي عن محكي الحلاف مستدلاً به بعد الاجاع و ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته ، .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الارث ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب موانع الارث - الحديث ٤ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك .. الباب . ٦ . من أبواب موانع الارث . الحديث ٣ وفيه « من تتل حميماً له . . . . » .

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي \_ج٦ ص٢٢١ .

وللجمع بين إطلاق إرث القاتل خطأ " في الصحيحين (١) وعموم منع القاتل من الدية في المعتبرة (٢) منها الحسن (٣) : « المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه » بتقييد الأول بغير الدية .

ومعارضة ذلك بامكان تخصيص الثاني بالعمد يدفعها ترجيح الأول بالشهرة ومحكي الاجاع وعموم منع القاتل، وبُعد استحقاقه لما ثبت بجنايته ووضوح دلالة النبي على العموم، وخروج الديسه عن حقيقة الارث، ومخالفتها له في بعض الأحكام.

ولما عن المفيد وغيره من حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأ ومنعه منه كذلك ، بحمل الثاني على خصوص الدية ، وإن كان قد يناقش بأن إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه وبين العمد والجمع - مع احتياجه إلى شاهد - فرع التكافؤ ، وهو منتف ، لضعف حديث المنع وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور فالمتجه طرحه أو حمله على التقية

﴿ وَ ﴾ على كل حال فقد بان لك أن هذا الأخير إلى ﴿ الأول ﴾ أقوى وإن كان هو ﴿ أَشِبِه ﴾ بعمومات المواريث كتاباً وسنة " .

هذا وظاهر المصنف وغيره بل المعظم - حيث قابلوا العمد بالخطأ - أن المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد ، كما عن جاعة التصريح به ، كالديلمي والعلامة في المختلف والتحرير وان فهد في غاية التنقيح ، بل عن الصيمري الميل اليه في كتابيه ، وعن أبي العباس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخرين ، فلا يمنع من التركة عند الجميع

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـ ۹ ـ من أبواب موانع الارث . الحديث ۱ و ۲ .

۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من ابراب موانع الارث ـ الحديث ٠ ـ ٢ .

ولا من الدية عند الديلمي ، حيث خص المنع بالعمد وأطلق الارث في الخطأ بنوعيه .

بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه ، فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذي ذكروا حكمه مايشمله خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء ، بل عن بعضهم حصر القتل فيها ، بل علاوا الارث في الخطأ بما يعم ، بل احتج المانع بالتمانع بين ارث القاتل خطأ وبين أخذ الدية منه ، وعن المرتضى جوابه بأن تسليمه بها لا ينافي إرثه من غيرها .

وعن الحلبيين والحلي التصريح بأن إرثه مما عدا الدية المستحقة عليه ، مع أنها في الحطأ المحض على العاقلة دون القاتل ، فعلم دخول الشبيه فما أطلقوه من الحطأ ، وظهر اتحاد حكم المسألتين عندهم ، واشتهار التفصيل فيها ، وانطباق الاجاعات عليها .

والمحكي عن خلاف الشيخ كالصريح في ذلك ، فانه أطلق التفصيل في الخطأ وذكر اختلاف العامة في نوعيه ، ثم حكى الاجماع على ما أطلق .

وأما النصوص (١) فالظاهر منها أيضاً حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر إرادة الأعم الذي هو إطلاق شأتع ، كشيوع تقسيمه إليها مضافاً إلى كثرة القرائن هنا على ارادة الأعم كما عرفت ، فيتجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية ، لجميع ما عرفته من الاجماعات وغيرها .

فا عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيد الثاني وابن القطان وشارح النصرية من أنه كالعمد واضح الضعف وإن

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب موانع الارث .

استدل له بعموم حجب القاتل والجمع بين الصحيحين (١) والخبرين (٢) محمل الأخيرين على الشبيه بالعمد ، وبأن المراد بالخطأ فيها إما ذلك أو الأعم منه ومن المحض ، أو خصوص الأخبر .

وعلى التقادير فالمنع ثابت ، أما على الأو لين فظاهر ، وأما على الثالث فلأن منع الحطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد بالأولوية الظاهرة بل الاجاع المركب ، لكنه كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرنا ، والله العالم .

و كيف كان ف ﴿ يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعله اجاع ، لعموم الأدلة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها ، فما عن بعض العامة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً أو كفارة " - فيخرج حينتا قتل الوالد الولد لأنه لا يوجبها - باطل قطعاً .

كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديباً وبط ما به من جرح أو قرح للاصلاح، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه، فيرث القاتل من التركة فيها، ويمنع من الدية في الثاني، وأمسا الأول فني ثبوت الدية فيه قولان، من الاذن في الفعل فلا يتعقبه ضمان، ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الحطأ المحض، وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل، فلا يقاس عليه غيره، فيمنع منها كالممنوع على الأظهر.

وعن السيوري التفصيل بين الممنوع وغيره، فمنع الارث في الأول وأثبته في غيره، كالمحكي عن ظاهر المعالم، والأول أشبه.

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب موالع الارث \_ الحديث ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب موانع الارث - الحديث ٤ والمستدرك - الباب : ٦ - منها - الحديث ٣ .

وعمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ ، فبرثان مما عدا الدية على المختار كالناثم والساقط من غبر اختيار ، فما في كشف اللثام عن بعضهم ـ من منع الصبى والمجنون من الارث بتعمدهما القتـــل لعموم و لا ميراث للقاتل ۽ (١) ونحوه ـ واضح الضعف .

وكذا الراكب إذا وطأت دابته من يرثه بل والقائد والسائق، لكن عن الفضل والعماني التصريح بارث الأو لين ، وبـــه في مثالي التأديب والاصلاح مع قولها نمنع القاتل مطلقا وبمنع الارث في الراكب، واختلفا في القائد والساثق ، فمنعها العاني ، وورثها الفضل ، واتفقا على إرث من حفر بثراً في غير حقَّه أو أخرج كنيفاً أو ظلَّة فاصيب به ، ومال إليه في كشف اللثام ، لعدم صدق القتل بذلك ، بل عن الكليني والصدوق حكايته ساكتين عليه .

وفيه أن السبب كالمباشر كما صرح به جماعة ، بل في الروضة اسناده إلى ظاهر المذهب ، للعموم وضعف منع الاطلاق ، ولذا يثبت القضاص والدية في السبب كالمباشرة ، فالمتجه حينثذ المنع مطلقا إن كان عمــــداً ، وإلاً فما عدا الدية خاصة على المختار .

والمشارك في القتل كالمنفرد ، كما عن جماعة التصريح به ، فيمنع مما يمنع منه المنفرد وإن لم يستقل بالتأثير لو انفرد .

وهل يشترط في المنع استقرار الحياة ؟ استشكله العلامة ، للشك في صدق اسم القتل معه ، ونفاه الفخر فيما حكي عنه ، تمسكاً بالعموم ، والحكم يتبع التفسير ، فان اريد بغير المستقر ما لا يبقى يوماً أو يومين أو يوماً ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحق عـــدم الاشتراط ، لتحقق القتل معه قطعاً ، وإن أريد ما ينتني معــه النطق والحركــة الاختياريان

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب موانع الارث - الحديث ١ .

كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في ماحث الجنايات فالاستقرار شرط، لأن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيسه القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الاطلاق له كاف في الارث، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع .

- و ﴾ على كل حال ف و سلو لم يكن ﴾ للمقتول ﴿ وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ﴾ أي مال الامام ( عليه السلام) لا المسلمين، ضرورة كون الارث له، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها، كما تقدم الكلام فيه (١).
- ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه كما قال أحدهما (عليهما السلام) في خبر جميل (٢): « فان كان للقاتسل ابن ورث الجد المقتول ، وفي خبر آخر له (٣) ، لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل » .
- ﴿ ولوكان للقاتل وارث كافر (فلا ميراث و خ) منعا جميع ] المحدهما بقتله والآخر بكفره ﴿ وكانّ الميراث للامام (عليه السلام) ﴾ حتى المطالبة بالدم .
- ﴿ نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ﴾ وإن نقل إلى الامام (عليه السلام) ﴿ والمطالبة ﴾ بالدم ﴿ إليه . وفيه قول آخر ﴾ قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ والله العالم .

<sup>(</sup>۱) داجع ج ۱۹ ـ س ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مواقع الارث ـ الحديث ١ ـ ٢ .

🍕 وهنا مسائل : 🌬

#### ﴿ الأولى: ﴾

إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام (عليه السلام) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو في وفاقاً للأكثر لحسن أيي الولاد أو صحيحه (١) سأل الصادق (عليه السلام) وعن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فن أسلم منهم فهو ولية يدفع القاتل اليه فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ، قال : فان عفا عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » .

وصحيحه الآخر (٢) عنه (ع) أيضاً ﴿ في الرجل يقتل وليس له ولي الآ الامام فقال : ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين ( إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲۰ \_ من أبواب القصاص في النفس \_ الحديث ١ - ٢ من كتاب القصاص ..

أن يعفو ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميـع المسلمين ) (١) » .

خلافاً للمحكي عن ابن ادريس ، فأجاز للامام العفو ، لأنه وليه ، فان رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته ، ولأن جنايته عليه ، لأنه عاقلته .

وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، نعم ما فيه من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب ، كما أن ما فيه من كون ذلك حقاً لجميع المسلمين كذلك أيضاً ، فلابد من طرحه أو حمله - كبيت المال الذي في عبارة البعض - على إرادة بيت مال الامام من حيث الامامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا يرثه غير الامام من ورثته كباقي الأنفال ، خصوصاً بعد ما فيه من كون جنايت على الامام لا بيت مال المسلمين ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثانية : ﴾

### ﴿ الْدِيةَ ﴾ عندنا وإن تجددت بعده ﴿ في حــكم مال المقتول

(١) الحديث ينتهي بقوله ( عليه السلام ) : « وكذلك تكون ديته لامام المسلمين » كما في التهديب ج١٠ ص ١٧٨ الرقم ٦٩٦ . وما بين القوسين الذي ألحق بالصحيح فهو من ذيل الصحيح المتقدم بتقديم وتأخير في الجمل ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فان الموجود في النسخة الاصلية المخطوطة بقلمه الشريف أيضاً كذلك .

\_ 10 \_

يقضى منها دينه ، ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمداً فأخذت الدية أو خطأ ً ﴾ بل في محكي المهذب الاجاع عليه ، بل في محكي المبسوط والخلاف أنه قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور .

وقال الصادق (عليه السلام) في خبر اسحاق (١) : لا إن رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي مبراث كساثر الأموال ۽ .

والكاظم (عليه السلام) في خبر يحيي الأزرق (١) ، في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك ، قال : إنما أخذوا الديــة فعليهم أن يقضوا دينه » .

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني (٣) : « من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ً فان ثلث ديته داخل في وصيته ، .

وفي خبر محمد بن قيس (٤) ﴿ أَنَّه ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ قضى في وصيته رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » .

فما عن بعضهم .. من أن دية العمد لا يقضى منها الدين لأن الواجب فيه القصاص الذي هو حق الوارث ، فالديسة المأخوذة هي عوض عن حقه ، لا مدخلية للميت فيها ، بل عن آخر المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً ، لأنها ليست من أموال الميت التي تركها ـ مـع أنها من الاجتهاد في مقابلة النص والاجماع كما ترى ، ضرورة كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس ، فيستحقها الميت عند خروج روحه .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبواب موانع الارث \_ لحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من ابواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة .

٣ - ١٤ الوسائل - الباب - ١٤ - من كتاب الوصايا - الحديث ٢ - ٣ .

بل الظاهر كون الترتيب بينها ذاتياً لا زمانياً كالعلة والمعلول؛ وفي العمد يستحق عليه إزهاق روحه ، لقوله تعالى (١): «النفس بالنفس ه فهو شبيه ضمان الشيء عثله ، فاذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق .

وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته ، فلا إشكال حينتذ في عد ذلك من أمواله وتركته ، إذ هو أولى بنفسه من غيره ، فعوضها من تركته ، بل هي أولى من الأطراف أو ديتها التي كانت مستحقة له في حياته .

### المسألة ﴿ الثالثة: ﴾

و يرث الدية كل مناسب ومسابب به سواء كانت ديـة عمد أو خطأ ، وسواء كان ممن يرث القصاص منهم أو لا ، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) فيه مستفيضة أو متواترة و عدا من يتقرب بالام ، فان فيهم خلافاً كه .

لكن المشهور عدم إرثهم ، بل عن جنايات الخلاف الاجاع عليه ، كا عن موضع من السرائر نبي الخلاف فيه ، لصحيح ان سنان (٣) د قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئاً ، ونحوه غيره من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ه ـ الآية ه ي .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٣) الوماثل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الارث ـ الحديث ٢ .

النصوص (١) التي فها الصحيح والموثق وغيرهما .

نعم لم يذكـــر إلا الاخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالام ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقرابيتهم من غيرهم .

ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن ادريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنسه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الاجاع بما سمعته من جناياته .

وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والابجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الابجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبارثهن بالمنع إذا انفردن والارث إذا اجتمعن مع الذكور، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما رى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله .

و کے علی کل حال فہ ﴿ لِرِثُ أَحد الزوجِينِ القصاص ﴾ اجاءاً ﴿ و کے اِن کان ﴿ لُو وقع التراضي ﴾ بین من علیه القصاص ومن له ﴿ بالدیة ورثا نصیبها منها ﴾ اجاءاً أیضاً ونصوصاً (۲) منها خبر اسحاق بن عمار (۳) المتقدم سابقاً .

فما في خبر السكوني (٤) ـ من ﴿ أَنَ عَلَياً (عَلَيْهِ السَّلَامِ) كَانَ لا يُورَّتُ المرأة من دية زوجها شيثاً ولا يُورَّتُ الرجل من دية امرأته شيئاً ولا الاخوة من الام من الدية شيئاً ﴾ ـ مع الضعف محمول على التقية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٢) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من أبواب موانع الارث \_ الحديث ٠ - ٣ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبواب موانع الارث \_ الحديث ١ .

أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ .

كما أن ما يقال ـ من أن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما فلا وجه لارثها من عوض ما ليس للميت ولا لها ـ لا ينبغي الالتفات إليه ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، ولمنع عدم كون الحق للميت ، فان إزهاق النفس عوض نفس الميت شيء يستحقه الميت وإن اختص باستيفائه غيرهما ، لحكمة التشني من حيث النسب وغيرها ، فالديسة في الحقيقة عوض حق للميت كما هو ظاهر .

﴿ وأَمَا ﴾ المانع الثالث الذي هو ﴿ الرق ف ﴾ للا خلاف بيننا في أنه ﴿ عَنع في الوارث و ﴾ في ﴿ الموروث ﴾ بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) وافية فيه من غير فرق بين المتشبث منه بالحرية كأم الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يني لمكاتبته ، فان فيه خلافاً قد مر في محله .

كما أنه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه ، بل قد لا يظهر وجه للمانعية في الموروثية بناء على عدم قابليته للملك ، ضرورة عدم المال له حتى يتصور فيه المانعية ، وهو كمن لا مال له ، فان ذلك لا يعد مانعاً من إرثه .

نعم يظهر له وجه بناء على الملك الذي هو ملك غير مستقر ، لعوده إلى السيد نزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما ، فسيده الذي يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث ، لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت من حيث إنه موت كي يكون وارثا ، بل لأن ملك العبد على القول به أقصاه زوال ملك السيد عنه ولو ببيع أو موت ، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان عدم التوارث بين الحر والعبد من الجانبين مفروغا منه .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب. - ١٦ ـ من أبواب موانع الارث .

وحينئذ ﴿ فَن مَاتَ وَلَهُ وَارْتُ حَرَّ وَآخَرِ مُمْلُوكُ فَالْمَيْرَاتُ لِلْحُرَّ وَلَوْ بَعْدُ ﴾ بأن كان والدأ أو ولداً بلا خلاف أجده .

و كان الوارث رقاً وله ولد حر كانه الولد برق الولاد برق الولاد أو كان الوارث رقاً وله ولد حر كان الوارث دونه وإن كان تقر به به ، قال الصادق ابيه كان بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقر به به ، قال الصادق (عليه السلام) في خبر مهزم (١) « في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فات الأم ، رشا ابن ابنها الحر » .

﴿ ولو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وانفرد إن كان أولى . ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ﴾ .

وكذا لوكان المستحق للتركة واحداً كه غير الامام (ع) ولم لم يستحق العبد بعتقه نصيباً كه بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل الاجاع عليه والنصوص (٢) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضاً، نعم عن ظاهر المبسوط والابجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث، وعن الوسيلة والاصباح الارث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال، وهما كما ترى ، خصوصاً بعد ما عرفته سابقاً في نظيره في الكافر.

بل الظاهر هنا مساواة الامام (عليه السلام) لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الارث للامام (عليه السلام) فاذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الياب ـ ١٧ ـ من أبواب مواقع الادث - الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب - ١٨ - من ابواب مواتع الارث .

قد سمعت النص (١) فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح

و كه على كل حال ف ﴿ اذا لم يكن للميت وارث كه في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ﴿ سوى المملوك اشتري المملوك كه اتحد أو تعدد ﴿ من التركة وأعتى وأعطي بقية المال كه بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الاجاع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم ، والنصوص (١) وافية في الدلالة عليه .

نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحرحتي ضامن الجريرة .

بل قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (٣): « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله، ثم يدفع اليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله » يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن .

بل خبر اسحاق بن عمار (1): رر مات مولى لعلي بن الحسين (عليها السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إن له ابنتين باليامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع اليها بقية المال ، دال على ذلك بناء على أنه (عليه السلام) كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبر عا .

بل إطلاق غيره مما دل" (٥) على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضاً

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الارث ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الارث .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من ابواپ موانع الارث ـ الحديث ٢ ـ ٧ .

وإن قيّد بعدم وارث قريب ولو بعيداً ، للأدلة الخاصة ، فيبقى غيره على مقتضى الاطلاق .

لكن اطلاق الأصحاب اعتبار نفي الوارث وتصريح البعض كالفاضل الهندي وغيره بضامن الجريرة وعموم ما دل على إرثه ـ الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه ـ يقتضي اعتبار نفيه أيضاً ، وهو إن تم إجاعاً وإلا كان للنظر فيه مجال .

ثم إنه يظهر من بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء الفك لا الحقيقي ، ضرورة عدم مالك للعبد .

ومنه يظهر عدم حاجة في عتقه إلى صيغة ، كما هو أحد الوجهين أو القولين ، بل يكني في حريته فكه المستلزم لازالة ملك مالكه عنه ، فليس هو إلا ملكاً لله كغيره من الناس .

لكن فيه أنه يمكن أن يقال بعد فرض كون شرائه بعين مال التركة الباقي على حكم مال الميت باعتبار عدم الوارث له: إن المتجه صرورة العبد بحكم مال الميت على حسب ثمنه المدفوع عنه ، فيتجه انعتاقه قهراً عليه إن كان هو ممن ينعتق كذلك ، وإلا احتيج إلى صيغة تحرير ، إلا أنه لم أعرف قائلاً به .

وإنما المعروف بين الأصحاب الوجهان : أحدهما ما عرفته من حصول تحريره بمجرد شرائه . وثانيهما الاحتياج إلى صيغة مطلقا ؛ ولعله لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممن ينعتق على الميت لوكان قد اشتراه في زمن حياته عملاً باطلاق أدلة المقام « يشترى ويعتق » بل فيها (١) ذلك في خصوص الأم والابن ونحوهما ممن ينعتق عليه بالشراء لو كان حياً ، وعلى كل حال يتجه كون الشراء حقيقياً .

<sup>(</sup>١) الوسائل = الباب - ٢٠ ـ من أبواب موانع الارث .

نعم لو فرض كون العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركته اتجه حينئذ عدم شرائه ، بل يحرر ويرث المال .

و كه ليس للمالك الامتناع عن البيع ، فان أبى و يقهر كه أي المالك على بيعه كه كما في كل ممتنع عما وجب عليه ، فيقهر حينئذ على ايقاع صورة البيع ، ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه ، مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة ، بل يقو م قيمة عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه .

أو أن من له الاكراه يكون موجباً قابلاً ، قال عبد الله بن طلحة للصادق ( عليه السلام ) في أثناء خبره عنه (١) : , أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ، يقو مان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة » .

بل قد يستفاد منه ما أفتى به غير واحد من الأصحاب من أنه ليس له طلب الزيادة عن القيمة ، بل لعله لا خلاف فيه بينهم وإن كان قد يناقش في استفادة ذلك منه ، إذ أقصاه الرجوع إلى القيمة مع الامتناع لا مع الرضا بالبيع لكن بزيادة عنها .

نعم قد يقال: إن تجويز ذلك له يقتضي التسلط له على عدم بيعه ضرورة إمكان اقتراحه ما لا تقوم التركة به، وتقييد جواز ذلك بما إذا لم يقترح الفاحش لا دليل عليه، فليس حينثذ إلا دفع القيمة كما صرح به الفاضيل في القواعد وغيره.

بل في كشف اللثام في شرح ذلك «عدم جواز بذل الزائد بدون رضا المملوك». قلت : بل ومع رضاه ، ضرورة عدم العبرة برضاه ما دام مملوكاً . وكيف كان فالمتو لي للشراء والتحرير مع عدم الوصي على ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ ـ من أبواب موانع الارث \_ الحديث . .

حاكم الشرع أو من يقوم مقامه ، بل قد يقال : إن ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميت الوصية بها لغيره ، كما هو مقتضى اطلاق الأصحاب توليّي الحاكم لذلك ، أللهم إلا أن ينزّل على حال عدم الوصي ، والأمو في ذلك سهل .

ولو قصر المال عن ثمنه قيل به وإن لم نتحقق قائله : ويفك عا وجد وسعى في الباقي به نعم عن الجواهر نني البأس عن العمل به ، والمختلف أنه ليس بعيداً عن الصواب ، بل في المسالك أنه قول متجه ويقوى فيا ورد النص والاتفاق على فكه ، وفي الروضة أنه متجه فيا اتفق على فكه وغير متجه في غيره .

وفيه أنه لا فرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكها في وجوبه للدليل، سواء كان الاتفاق أو غيره، إذ ما لا يدرك (١) وعدم سقوط الميسور (٢) والاتيان بالمستطاع (٣) وحصول الغرض به في الجملة قائم في الجميع وإن كان المتجه في الجواب أنه لا يتمسك بهذا في المقام الذي أعرض الأصحاب عن مقتضاها فيه ، لأنه لم يثبت كونها قاعدة على جهة العموم.

وأما ما قيل - من أن عتق الجزء يساوي عتق الجميسع في الأمور المطلوبة شرعاً فيساويه في الحكم - فرجعه إلى ما هو ممنوع أو إلى ما لا بوافق أصولنا ، كما هو واضح .

وقيل ﴾ والقائل المشهور بين الأصحاب قديمًا وحديثًا نقلاً وتحصيلاً : ﴿ لَا يَفْسَلُكُ وَيَكُونَ الْمَيْرَاتُ لَلَامَامِ ( عليه السلام ) وهو

<sup>(</sup>۱) و (۲) اشارة الى المرسلتين : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » و « الميسود لا يسقط بالمعسور » وهما مرويتان في فوالي الثنالي ، وهو مخطوط .

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله ( ص ) : « إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » المروية في سنن البيهقي \_ ج ٤ ص٣٢٦ .

الأظهر كم لأن الفك مخالف للأصل من وجوه ، فيقتصر فيه على المعلوم وللاجاع كما في المصابيح ، لانقراض الحلاف وشذوذه ، فلا يتهجم على منع الارث الثابت بالكتاب والسنة بمثل ذلك .

وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأول ، وهو الفك إلى أن يقصر المآل عن جزء من ثلاثين جزء أخذاً من عدة الشهور ، وهو كما ترى .

وكذا كالحال و لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته كو دون الآخر لكثرته أو قلة قيمته لل منهم أو نصيب بعضهم ، وكان الميراث للامام (عليه السلام) كو وفاقاً للمشهور أيضاً بين القدماء والمتأخرين ، بل في محكي السرائر نني الخلاف عنه ، لما عرفت من الاقتصار فيا خالف الأصل على المتيقن الذي هو وفاء التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة .

لكن في القواعد ( وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته ؟ فيه إشكال ( ) .

بل في الارشاد « ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال » .

بل عن ايضاح الفخر « لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب عتى واحد ، لوجود المقتضى ، وهو وجود قريب وارث على تقدير الحرية لكن الاحمال في الترجيح ، هل يرجح من يني نصيبه بقيمته أو لا ؟ يحتمل الأول ، وهو اختيارنا كما سبق ، ويحتمل الثاني ، وقد مر توجيه القولين وعلى الثاني يقرع ، وأما منع العتق في الكل فلا ،

وفي المُسالك , في عتقه قوة ، لوجود قريب يرث على تقدير حريته

ونصيبه يني بقيمته ، فامتنع المانع من جهته ، وانتنى عتق غيره لوجود المانسع » .

وفي الروضة « وعلى المشهور او تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض فني فكه بالقرعة أو التخيير أو عدمه أوجه ، وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض ، لكن فك الموفى هنا أوجه».

وعن الأردبيلي أنه اختار الفك في هذا الفرد ، قال : ه والفرق بينه بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ظاهر ، كعدم الفرق بينه وبين من وفت حصته بثمنه وبتي شيء من التركة ولم يكن معه من لا يني حصته به ، فالفرق بينها وعدمه بين الأولين كما هو ظاهر الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر » .

والجميع كما ترى بعدما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه .

بقي شيء وهو أن ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاءالنصيب بفك صاحبه مع تعدد الوارث .

وفيه منع ، ضرورة ظهور الأدلة في فك الوارث متحداً أو متعدداً من التركة من غير ملاحظة ذلك ، إذ لا نصيب لهم قبل الفك ، بل لو فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه على ما هو ظاهر النصوص .

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ لمو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ﴾ بتقديره حراً كاملاً ﴿ بقدر حريته ومنع بقدر رقيته ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجاع بقسميه عليه ، مضافاً إلى المعتبرة (١)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ - من أبواب موانع الادث .

المستفيضة الواردة في المكاتب ، والنبوي (١) « في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما اعتق منه »

وحيننذ فبرث بتقديره حراً كاملاً ويعطى بنسبة مافيه من الحرية ممار ثه على تقدير الكمال ، ومحتص الباقي بغيره وإن تأخر عنه ، وأنه بجزئه الحرالا محجبه عن تمام الارث كما في الحبر (٢) فما في القواعد من الاشكال في ذلك في غير بيها ه ، على أنه على فرض حجبه يبقى المال بلا مالك ، ضرورة عدم استحقاق العبد له ، وإلاكان كالحر ، والفرض حجب غيره بالجزء الحر . ولو تعدد المبعض واتحدت النسبة اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية ، وإلا اشتركوا فها يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية . فلو خلف أولاداً متعددين كل واحد منهم نصفه حر ليس لهم إلا نصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية .

ولو حلّف ولداً نصفه حر" وآخر حر آكاملاً كان للمبعض الربع وللحر ثلاثة أرباع ، ضرورة زيادته عليه بنصف وشركته معه بالنصف الآخر . ولو خلّف ولداً نصفه حر" وأخاً كله حر كان المال بينها نصفن أو أخاً نصفه حر" وعمّاً حر آكاملاً فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم . ولو خلّف ابنين نصفها حسر فالنصف بينها نصفين ، ولو كان أحدهما ثلثاه حر" والآخر ثلثه حر كان الثلثان بينها أثلاثاً ، إذ هما الذي يستحقه الأكثر حرية وكانا له مع الانفراد ، أما مع عدمه كما في الفرض

<sup>(</sup>١) راجع المفنى لابن قدامة ج ٧ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن مراده (قده) هو ما رواه الشهيد في المالك من على (ع) « أنه لايحجب بقدر ما فيه من الرق » رقد ذكره أبو الفرج في الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغنى لابن قدامة ج ٧ ص ٢٢٤ فقال : عنه \_ أي على (ع) \_ أنه قال : « يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى » .

ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة ، فلو كان ذو الفرض نصفه حراً فله النصف عما يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية ، لاطلاق الأدلة ، فقطع العلامة ( رحمه الله ) بأن له نصف الفرض خاصة واضح الضعف ، كاحتاله تكيل الحرية في المبعضين المتساويين فيها وإرثها بتنزيل الأحوال .

وكذا يورث منه كه أي يورث من المبعض كل ما جمعه بجزئه الحر ، ويختص المالك بالباقي المستحق له بالملك ، لا أن المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرية ، بمعنى قسمة ما جمعه بجزئه الحر" بين الوارث والسيد وإن توهمته بعض الناس ، ضرورة عدم جهة لاستحقاق السيد ذلك بوجه .

وربما كان توهم المتوهم من نحو المتن المعلوم كون المراد منه أنه لو فرض اكتساب المبعض شيئاً من المال بكله وقد مات عنه ، فانسه يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرية ، لأنه هو الذي يملكه ، وبدفع الباقي للسيد ملكاً لا إرثاً . ودعوى أن انتقال المال عنه صار بسبب موته الحال فيه كله .. وقسد فرض ملك بعضه فيكون ذلك سبباً للتبعيض في ماله الذي جمعه بجزئه الحر . كما ترى لا تستأهل جواباً .

هذا ﴿ وَ ﴾ بملاحظة ما ذكرناه تعرف أن ﴿ حَكُمُ الْأَمَةَ ﴾ في جميع ما سبق ﴿ كَذَلْكُ ﴾ .

### ﴿ مسألتان : ﴾

#### ﴿ الاولى : ﴾

واقتصار الصدوق ( رحمه الله ) على الأم ليس خلافاً وإلا كان محجوجاً بما المحكي منها متواتر واقتصار الصدوق ( رحمه الله ) على الأم ليس خلافاً وإلا كان محجوجاً بما سمعت ، مضافاً إلى ما دل من النصوص (١) على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير (٢) .

وفي الأولاد تردد به ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيا خالف الأصل من وجوه ، ومن محكي الاجاع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه (٣) وخبر سليان بن خالد (٤) وخبر اسحاق بن عمار (٥) فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص (٦) وإن كان فر أظهره أنهم يفكون به لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلاً عن جميعه ، خصوصاً مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد المتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة .

﴿ وَهُلَ يَفْكُ مَنَ عَـــدَا الآباءُ وَالْأُولَادُ ؟ ﴾ مَنَ الْأَقَارِبُ ؟ ﴿ الْأَظْهُرِ ﴾ عند المصنف أنهم ﴿ لا ﴾ يفكون وفاقاً لمن اقتصر على

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (٤) و (٠) الوسائل - الباب - ٢٠ من أبواب موانع الارث - الحديث ١٠ - ٢ - أ - ١٠ - ١ ،

<sup>(</sup>٦) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ \_ من أبواب موانع الارث - الحديث ٣ \_ ٠ \_ ٩ .

غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر.

بل عن الحلاف الاجاع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضاً خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي على والشامدين الخمسة والقطبيتن الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدن وفخر المحققن والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم .

ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الاجاع المزبور ، وموسل الدعائم (١) « إذا مات الميت ولم يدع وارثاً وله وارث مملوك يشرى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالمراث » وخصوص المرسل عن الوميلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل ان بكير (٢) وخبر عبد الله بن طلحة (٣) في الأخ والأخت بضميمة الاجاع المركب على عدم الفصل ، بل في أولها إشعار أو ظهور في التعمم كاشعار خبر إسحاق بن عمار (٤) بذلك قال : «مات مولى لعلي بن الحسن (عليها السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل : إن له ابنتين » إلى آخره .

و ﴾ لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك .

بل ﴿ قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجاً أو زوجة ﴾ كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لاطلاق معقد الاجاع المزبور ومرسل

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب موانع الارث \_ الحديث ١٠ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل - الباب - ٧٠ - من أبواب موانع الارث - الحديث

<sup>. . . . . .</sup> 

الدعائم (١) وخصوص الصحيح (٢) ، كان علي ( عليه السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » .

وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية والاتفاق على عدم اختصاصها بالفك دونه ، واحمال تصحيف الأمة بالامرأة لايصغى اليه .

كاحتمال التبرع من الامام ، إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن الزوجة تشترى وتفك كما في غيرها من الوارث ، لا التبرع منه (عليه السلام) بل قوله : « ورثها » كالصريح في نني التبرع الذي هو ليس بارث ، بل ظاهر الصحيح شراؤها من التركة ودفع بقية التركة اليها ، خصوصاً مع ملاحظة قوله (عليه السلام) : « كان » إلى آخره المقتضي لتكرر ذلك منه ، فانه مع حكاية الصادق (عليه السلام) عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك ، فلا يكون مقصوراً على مورد يني الربع بالثمن ويبتى منه شيء للزوجة ، وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل .

ومن ذلك يعلم فساد ما قيل من قوة احتمال التبرع باعتبار عدم ذكر الربع فيه .

فالمتجه حينند استثناء الزوجة في خصوص المقام من عدم الردعليها لهذا الصحيح ، كما عساه يظهر من مصابيح الطباطبائي ( رحمه الله ) أو يطرح ويقتصر على فك الزوج دوبها ، عملاً بمعقد إجاع الخلاف وإطلاق المرسل (٣) الظاهرين في فك من ينحصر به الارث على تقدير فكه .

بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب لا فك من له شريك على تقدير فكه ، فانه ينحصر الارث حينشذ في

<sup>(</sup>١) و (٣) المستدرك \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب موانع الارث \_ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب - ٥٣ \_ من كتاب المتق \_ الحديث ١ ..

شريكه ، ولعل ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجاع على خلافه ، ودونه خرط القتاد ، إذ يمكن إرادة جميع من أطلق فك الوارث الظاهر فيمن ينحصر الارث به على تقدير فكه ، ولا يندرج فيه إلا الزوج دون الزوجة واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لمدم الرد عليها مع عدم ظهور استثناء في كلامهم للمقام ، والله العالم .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فقد ظهر لك ما في قول المصنف من أن ﴿ الأولَ أولى 🥻 وإن نسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي والحلي وابن سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر .

## المسألة ﴿ الثانية ، ﴾

🙀 أم الولد لا ترث ، وكذا المدير ولو كان وارثاً من مديره ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال في عدم إرثهم القريب غير المولى ، ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم إرث المملوك من نص(١) وإجاع محكي لبقائهم أجمع على الرقية ، فهم حينتذ كالقن وإن كان لهم نوع تشبث بالحرية ، ولذا لو ماتوا لم يرثبهم أحد ، لعدم الملك لهـــم ، بلا خلاف أجده في شيء منهم إلا في المكاتب المطلق الذي يموت وعنده وفاءً ، فان فيه خلافاً تقدم في محله .

وأما إرثهم للمولى مع فرض كونه قريباً فلا وجه له في أم الولد

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب، \_ ١٦ \_ من أبواب موافع الادث .

المحجوبة بابنها ، ضرورة عدم تصور كونها أم ولده قريبة إلا في مرتبة العمومة والخؤولة كي محل له وطؤها ، فانعتاقها حينئذ من نصيب ولدها غير نافع لها ، وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائها على الرقية بعد المولى للشرط في أحدهما وعدم التأدية في الثاني .

وأما المدبر فني المسالك تعليل عدم إرثه بأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه ، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته ، ثم قال : « وهذا يتم مع اتحاد الوارث ، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة ، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساوياً » .

قلت: بل قد يناقش في المتحد أيضاً بأن حريته مع فرض سعته الثلث له مقارن لانتقال التركة إلى الوارث، إذ كونه من الثلث لايقتضي تأخره عن ذلك كي يكون سابقاً على حريته. نعم إرثه تسبب عن أمرين موت السيد وحريته، بخلاف ارث الوارث، فانه مسبب عن موت المورث خاصة، فان كان ذلك مجدياً فهو، وإلا كان للنظر فيه مجال.

واحمال الفرق بين المدبر والوارث بأن الارث للثاني مقارن للموت بخلاف الأول فان حريته مشروطة بتعقبها للوفاة يدفعه منع ذلك في الوارث أيضاً ، فانه لابد من تقدم الموت للارث ولو تقدماً ذاتياً .

أللهم إلا أن يفرق بينها بذلك ، فيقال : إن التقدم في الارث والتحرير زماني ، فيتحقق حينئذ سبق الانتقال إلى الوارث على الحرية ، لكنه كما ترى ، والعمدة الاجاع إن تم وإلا كان للنظر قيه مجال ، والله العالم.

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ من لواحق أسباب المنع أربعة : ﴾ ﴿ الأول : اللعان ﴾ الجامع للشرائط ﴿ سبب لسقوط نسب الولد ﴾ بلا خلاف أجده فيه، بل الاجاع بقسميه عليه والنصوص(١) وافية في الدلالة عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩ و ١٤ - من كتاب اللمان .

فلا توارث حينتذ بينها ، لعدم النسب شرعاً ﴿ نعم لو اعترف ﴾ به ፉ بعد اللعان ألحق به وورثه الولد وهو لا برثه 🎉 بلا خلاف أجده فيه لعموم « إقرار العقلاء » (٢) وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي (٢) « في الملاعن فإن ادعاه أبوه لحق به ، فإن مات ورثه الان ولم يرثه الأب » وغيره من النصوص .

لكن في تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم أو مطلقاً أو عدمه مطلقاً أوجه ، تقدم الكَّلام فيها سابقاً .

كما أنه يأتي إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له ، وإنما ذكره هنا إلحاقاً له بالموانع لا منها نفسها ، لأن المنع فيه من حيث انقطاع النسب ، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب ، وليس ولد الملاعن كذلك ، بل هو من الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ، كما هو واضح ، والله العالم .

♦ الثاني : الغاثب غيبة منقطعة ﴾ فيها آثاره وأخباره ، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله اتفاقاً فنوى ونصاً (٣) .

ولكن في قدر التربص أقوال مختلفة : المشهور منها نقلاً وتحصيلاً خصوصاً بين المتأخرين أنه ﴿ لا يورث حتى يتحقق موته ﴾ بالتواتر أو بالبينة أو بالحنر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم ﴿ أُو ﴾ بأن ﴿ تنقضي مدة لا يعيش مثله اليها غالباً ﴾ لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غبر معارض .

وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع ، وربما قدرت بالمائـــة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الاقوار \_ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث ولد الملاعنة \_ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ - من أبواب ميراث الحنثى .

وخسين سنة ، بل في المسالك ، أنها ربما قدرت بالمائسة وعشرين سنة \_ ثم قال \_ : والظاهر الاكتفاء بما دونها ، فان بلوغ العمر مائسة سنة الآن على خلاف العادة .

﴿ فَ ﴾ اذا تحقق موته ﴿ يحكم ﴾ حينتذ ﴿ لورثته الموجودين في وقت الحكم ﴾ لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبلسه .

وقيل كاعن الاسكافي في المحكي من مختصره: ويورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته كولكن المنقول من عبارته ما نصه : و والنظرة في ميراث من فقد في حسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولاخبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم لل عشر سنين ، وظاهره التفصيل أللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة .

وعلى كل حال فستنده صحيح على بن مهزيار (١) سأل الجواد (عليه السلام) وعن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخرف من أن لا محل له شراؤها ، وليس بعرف للابن خبر ، فقال (عليه السلام) : ومنذ كم غاب ؟ قال : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم بشترى ، فقال : سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم بشترى ، فقال :

وربما نوقش بجواز أن بكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا

<sup>(</sup>۱) الوسائل - الباب - ۲ - من ابواب ميراث الخنثي \_ الحديث ٧ .

مغارض لها وإن أقرت بأنها ملكتها من أمها . والغائب حينئذ على حجته ، ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدة ، لاحتمال كونه من باب الاحتياط بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن للغائب أو أعطي البنت وضمنت له ، بل يمكن أن يكون ذلك إذناً من الامام (ع) في بيع مال الغائب لمصلحته . على أنه قضية في واقعة ، فلا يستدل به على الكلية .

إلا أن الجميع كما ترى لا ينافي الظهور الذي يكني الحصم ، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطاً .

نعم هي شاذة ،إذ لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم له على تقدر ظهوره .

ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ﴿ وقيل : يدفع ماله إلى وارثه المليء ﴾ وإن كان مطلقا جمعاً بين هذا الصحيح (١) وبين موثق إسحاق بن عمار (٢) و سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ؟ ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى بجيء . . . . قلت : فقد الرجل فلم بجيء ، فقال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فان جاء هو ردوه عليه ».

إلا أنه كما ترى ، خصوصاً بالنسبة إلى الشق الثاني الذي لم يبين فيه مدة التربص واشترط الاقتسام بالملاءة ، وهو مناف للحكم بموته . ومنه يعلم أنه لا وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين (٣)

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ٧ ـ ٨ ٠٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب ميراث الخنثى \_ الحديث ٥ و ٩ ·

ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال ، بل هو المحكي عن الانتصار والفقيه والغنية والكافي ، واختاره في الرياض حاكياً له عمن عرفت ، ثم قال : و و و نفى عنه البأس في المختلف ، وقواه الشهيدان في الدروس والروضة ، ومال إليه حملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الكفاية وغرهما » .

بل في الأول والثالث دعوى إحماع الامامية عليه ، وهو الحجة بعد الموثقين ، في أحدهما (١) « المفقود نحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فان لم يقدر عليه قستم ماله بين الورثة » ونحوه الثاني (٢) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب ، فيقيد به ، لقاعدة الاطلاق والتقييد ولعدم القائل بالاطلاق معتضداً ذلك كله بما دل (٣) على ذلك في الزوجية التي هي أولى بالمراعاة من المال .

لكن قد يناقش باعراض المعظم عن الاجماعين ، بل كأنه استقر الاجماع على خلافها باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين ، بل قد عرفت أن أساطين عصر القائل على خلافه ، كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فيقوى الظن بخطأ تحصيلها ، فما على خلافه ، كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فيقوى الظن بخطأ تحصيلها ، فما عساه يقال من أنه لا أقل من إفادتها الشهرة في ذلك الزمان ، فتعضد الرواية أو تجبرها من غير محله .

والموثقان مع إعراض المشهور عنها أيضاً معارضان بالصحيح (١) والموثق الآخر (٥) وحمل الأخير منها على الأولين ليس بأولى من حملها على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث الملىء لا على جهة الارث ، بل

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۵) و (۵) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب ميراث الخنثي \_ الحديث ٩ - ٥ - ٧ - ٨ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ البام. ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق .

على جهة القرض ونحوه مما هو مصلحة للغائب في حفظ ماله .

﴿ وَ ﴾ من ذلك كله وغبره يعلم ان ﴿ الأول أولى ﴾ وأحوط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعية التي منها أصالة بقاء الحياة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة، المؤيدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك .

منها الصمحيح(١): « سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) وأنا جالس ، فقال : إنه كان عند أبي أجبر يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه وبهي له من أجره شيء ، فلا نعرف له وارثاً ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده . قال : فقال : مساكين وحبَّرك يديه ، قال : وأعاد ، قال : اطلب واجهد ، فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فان حدث بك حدث فأوص به إن جاء طالب أن يدفع إليه ، .

وهبي وإن كانت فيمن لا يعرف له وارث ، وهو غير ما نحن فيه، إلا أن الظاهر كما عن الأردبيلي عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من الحقوق .

بل قد يقال : إن المتجه مع الحكم بموته لأربع سنين مثلاً دفـــع المال إلى الامام ( عليه الســــلام ) في غللب الأحوال ، إذ هو وارث من لاوارث له ولو بالأصل . وعلى كل حال نفيها نوع تأييد .

والالحاق بالزوجية \_ مع أنه قياس لا نقول به \_ يمكن الفرق بلزوم تضرر المرأة بطول الغيبة المقتضي لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم النفقة لها ونحو ذلك ، بل لو قلنا : العلة الأخبر خاصة ـ بدليل أنها لو وجدت من ينفق عليها انتظرت ـ كان فارقاً .

ودعوى اشتراكها مع الورثة بالتضرّر من هذه الجهة سيا الصغار

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الخنثى - الحديث ١ .

منهم والعجزة واضحة المنع ، ضرورة عدم معلومية كون المال لهم كي يحصل ضرر عليهم بتعطيله عنهم ، بل لعل الضرر على صحاحب المال بدفعه إليهم قبل تحقق موته ، خصوصاً مع غلبة انقطاع الأخبار في مثل هذه المدة ثم يعقبها تبيتن الحياة ، خصصوصاً لمن يكون سفره إلى جهة الغرب أو الشرق .

على أن المحكي عن الحلبي الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان فيها عن خبره ، وهذا لا يكون إلا مع انساط اليد ، بل لعل المراد بعد انقطاع خبره يتربص أربع سنين يكشف فيها عن خبره ، لا أن المراد بمجرد انقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته .

بل يمكن مع فعل ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الأطراف \_ التي هي مظنة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر \_ يعلم موته ، إذ لو كان لبان ، ولو كان في قيد الحياة تنفسا ، وحينئذ ربما كان القائل بالأربع على الوجه المزبور غير مخالف ، بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها الطلب، فتأمل جيداً .

وبذلك وغيره يظهر لك ما في مختار الرياض وإن أطنب بترجيحه، إلا أنه عند التأمل الجيد ليس بشيء ، هذا في التوريث من المفقود ..

وأما توريثه من الميت فني كشف اللثام لا أن المختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة، وتقسم باقي التركة ، فان بان حياً أخذه ، وإن علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته ، وإن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول ».

وفيه أن المتجه معاملته معاملة باقي أمواله ، ضرورة اقتضاء الحكم باستصحاب حياته أنه ماله ، فينفق على زوجته منه مثلاً ، ويتصرف به الولي الشرعي كتصرفه في غيره من أمواله ، لا أنه يوقف ومحبس .

ثم قال : « وعلى المختار يعطى الحاضرون من أنصباثهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته ، ويوقف الباقي حيى يظهر أمره أو بمضي مدة التربص ، فلو خلَّف أمَّا وبنتاً حاضرتين أو أباً ـ غَائبًا فعلى فرض موته تكون المسألة من أربعة ، ربعها للأم فرضاً ورداً ﴿ والباقي للبنت ، وعلى فرض حياته تكون من خمسة ، لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة أخماس ، فتضرب الأربعة في الخمسة تصبر عشرين ، ويعطى البنت الأقل ، وهو ثلاثة أخماس إثنا عشر من العشرين ، هذا إذا تباينت المسألتان ، وإن تماثلتا اكتنى باحداهما ، وإن توافقتا ضرب وفق إحداهما في الأخرى ، وإن تداخلتا اجتزأ بالأكثر ، قال في التحـرير : ولهم أن يصطلحوا على ما زاد ، فني المثال للأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضيت البنت ، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر إن رضيت الأم ، .

وكأنها متعبة لا حاصل لها بعد ما عرفت من معاملته معاملة الحي الحاضر وأخذ نصيبه والتصرف على حسب التصرف في باقى أمواله .

ثم قال : « ولو كان الحاضر لا برث إلا عند موت الغائب أوقف نصيبه ، ولو كان الغاثب حاجباً غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير فني تعجيل الحجب نظر ، أقربه التعجيل ، فتأخذ الأم السدس والأب الثلثين ، ويؤخر السدس للأم ، قال : لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن محكم بموتها في حتى الأب ، فلا يتعجل له السدس المحجوب عن الأم ، وحينتذ محكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأم وبالموت بالنظر إلى طرف الأب ».

والجميع كما ترى بعد الاحاطة بما عرفت من الحكم بحياة الغاثب وإجراء حميع أحكام الحي الحاضر ، كما هو مقتضى الأصل . ثم إذا بان خلاف ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينثذ ، والله العالم .

ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما .

قال في أحدهما (١): « سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه، فقال : إذا تحركاً بيتناً ورث ، فانه ربما كان أخرس » .

وفي آخر (٢) : ﴿ إِذَا تَحْرَكُ الْأَحْيَاءُ وَرَثُ ، إِنَّهُ رَبُّمَا كَانَ أخرس ﴾ .

ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ، كالصحيح (٣) « لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فاذا استهل يصلى عليه وورثه » .

وفي الموثق (٤) ﴿ في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته ﴾ .

ونحوه المرسل (٥) « أن المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهل ويسمع صوته » حصوصاً بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظن جريان القيد مجراها .

وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (۱) و (۰) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨ ـ ٠ - ١ ـ ٢ والأول من الحكم بن عتيبة .

 <sup>(</sup>٢) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة اما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد فيها رواية مقيلة بحركة الأحياء ، راجع الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب ميراث الخنثى - الحديث ٣ و ٤ و ٧ .

في ميراثه من العامة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها (١) الموافق هم أيضاً .

ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأو لة بتخصيص الأخيرة بالارث من الدية والأولة بالارث من غيرها ، إذ هو مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربما أشعر به المرسل (٢) والموثق (٣) السابقان إلا أن الاختصاص في الموثق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجيته ومخالفته لاجماع الأصحاب وصريح الصحيح (٤) المتقدم المسوتي بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال مقاصر عن معارضة الأحبار السالفة (٥) التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال منطوقاً ومفهوماً ولو في الارث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك .

و كه على كل حال فحينئذ و لو سقط ميتاً لم يكن له نصيب و كه إن تحرك في البطن ، بل وإن علم أن حركته فيها حركة أحياء، للاتفاق نصاً (٦) وفتوى على اعتبار ولادته حياً .

كاتفاقها على أنه ﴿ لو مات بعد وجوده حياً كان نصيبه لوارثه ﴾ وإن كان غير مستقر الحياة ، لاطلاق النص (٧) والفتوى اعتبار الحياة في إرثه لا استقرارها ، خلافاً لظاهر المصنف فيا يأتي ، فاعتبر استقرارها وهو كما ترى ، خصوصاً بعد ملاحظة ما في بعض النصوص (٨) من الاكتفاء بالحركة البينة في الوارثية والموروثية بالنسبة إلى السقط الذي حياته

<sup>(1)</sup> و (۲) و (۳) و (٤) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب ميراث الخنثى المخنثى المخنثى - - ٢ - ١ - ٠ .

<sup>(</sup>٠) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث المجنثي \_ الحديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ ٠

 <sup>(</sup>٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابوام، ميراث الخنثى .

 <sup>(</sup>A) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الخنثى \_ الحديث ٤ و ٧ و ٨ ٠ ٠

غير مستقرة غالباً ، فلا ريب في بطلانه .

كما أنه لا ريب في بطلان الاكتفاء في إرثه بالحياة في بطن أمه إذا فرض العلم بها ولو باخبار معصوم ، لعدم ما يدل على إرثه في هذا الحال ، بل الظاهر كونه وارثا لو ولد حيا حين ولادته ، لا أنه ينكشف إرثه قبل ذلك وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة . نعم لو سقط ميتاً انكشف ملك الورثة للمال بالموت .

فالتحقيق حينئذ بقاء حصة الحمل على حكم مال الميت ، فان ولد حياً ورثها ، وإلا انكشف كونها ملكاً للورثة سابقاً ، ضرورة عدم تصور قابلية التملك للنطفة بعد الانعقاد فضلاً عما قبله ، بل بعد تمام الخلقة فضلاً عما قبله ، وليس حجبه موقوفاً على كونه وارثاً ، بل يكني فيه استعداده للارث ، ضرورة صلدق اسم الولدية بعد ذلك وإن لم تكن متحققة حال موت الموروث ، فانه لا دليل على اعتبار مقارنة صلق الولد للموت ، بل يكني الصدق بعد ذلك .

ومن هنا صبح لبعض الأفاضل الاستدلال على إرث الحمل لو ولد حياً باطلاق أدلة المواريث

ومن ذلك ظهر لك عدم اعتبار حياته عند موت المورث بمعنى حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر ، كما عن بعض الأصــحاب الاعتراف به ، لاطلاق النصوص (١) بارثه مع ولادته حياً الشامل لما لو كان عند موت مورثه نطفة .

نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت ليحكم بانتسابه إليه ،ويعلم ذلك بأن تلده لما دون ستة أشهر من حين موته مدة يمكن تولده منه فيها أو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ ،ن ابواب ميراث الخنثي .

لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطءاً صحيحاً يصلح استناد الولد معه إلى الواطىء .

هذا ولو خرج نصفه وتحرك واستهل ثم سقط ميتاً لم يرث ولم يو رث على ما صرح به جماعة ، للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركاً بجميعه ، بل في الرياض الم أجد الخلاف فيه وإن استقربه عبارة التحرير ، ولعل المخالف من العامة». قلت : لكنه لا مخلو من وجه .

وكيف كان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في أنه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولده كذلك، بل لو لا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان، أو انثى أعطيت الخمس حتى يتبين حال الحمل، فان ولد حياً كما فرض وإلا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، وإن ولد ميتاً خص باقيها بالولد الموجود.

ولو كان هناك ذو فرض أعطي النصيب الأدنى إن كان ممن يحجبه الحمل من الأعلى إليه،كالزوجة والأم مع عدم ولد هناك أصلاً ، فان ولد ميثاً أكمل النصيب ، وإن ولد حياً روعي حاله وقستم التركة على حسبها.

والحاصل أنه منى كان هناك عمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً به كالاخوة لم يعط شيئاً حتى يتبن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه ـ كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه (مع خل) ولد ـ يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره .

ولعل الوجه في جميع ذلك \_ بعد ظهور الاجماع عليه وعلى كون الحمل مانعاً من إرث غيره \_ هو أصالة السلامة في الحمل والتولد حياً ، وعدم

انتقال المال إلى الوارث غير الحمل ، فهو حينئذ كالمان الذي يعلم عــده وارثيه .

وأصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة ، وهي قاصرة عن إفادة ذلك.

كما أن الظاهر إرادة مجرد الاحتياط اللازم مراعاته هنا بالعزل المزبور لا أنه قسمة محيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شيء فيما قبضوه، ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصور القسمة مع وليه ، فالمراد بذلك الجمع بين حتي الموجود والحمل، فلا تجري عليها أحكام القسمة، أللهم إلا أن يدعى الاجماع على ذلك ، لكنه كما ترى دون إثباته خرط القتاد.

و على كل حال ف طو سقط كالحمل و بجناية كالحان و المحمل و بجناية كالحان و اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي ، دون التقلص اللي يحصل طبعاً لا اختياراً كالفائه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين سقوطه بغناية جان ، والتزام الجاني بالدية أو غيرها لا يستلزم توريثه ، فانها ربما تجب بدفع الجناية حلول الحياة بعد تهيؤ الجنين لها ، كا هو واضح ، والله العالم .

الوارث عند المصنف وحماعة ﴿ وكانت على حكم مال المبت ، وإن الوارث ﴾ عند المصنف وحماعة ﴿ وكانت على حكم مال المبت ، وإن لم يكن مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت ﴾ كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك في آخر كتاب الحجر (١) وقد ذكرنا هناك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث في حالي الاستيعاب وعدمه وإن تعلق الدين بها ، وحينئذ فلا يكون ذلك من لواحق المنع عن الارث ، فلاحظ وتأمل .

<sup>(</sup>۱) داجع ج ۲۱ ص ۹۰ <u>- ۹۳</u> .

# - إلى المقدمة الثالثة

#### ﴿ فِي الحجب ﴾

الذي هو لغة المنع ، وشرعاً منع من قام به سبب الارث بالكلية أو من أو فر نصيبه ، والأول المسمى محجب الحرمان والثاني محجب النقصان، وقد أشار إليها المصنف بقوله : ﴿ الحجب قد يكون عن أصل الارث ﴾ بالكلية ﴿ وقد يكون عن بعض الفرض . فالأول ضابطه مراعاة القرب ﴾ أو ما نز له الشارع منزلته .

﴿ فَلَا مِرَاتُ لُولَدُ وَلَدُ مِعَ وَلَدُ ذَكُراً كَانَ أَوَ انْنَى ، حَيَى أَنَهُ لَا مِرَاتُ ﴾ عندنا ﴿ لابن ابن مع بنت ﴾ بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، خلافاً للعامة، فور ثوه معها ، بناء منهم على التعصيب الذي ستعرف الحال فيه .

ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب الذي هو أقرب منه بعد أن نز له الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غيره ، ولذا قال عز من قال (١) : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله » .

وليس المراد أن المرجع في الأقربية إليه، بل المراد الحكم بالأقربية العرفية ما لم يأت ما ينافيها منه، كما في الفرض الذي نز ل الشارع فيه ولد

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١ ـ الآية ١١ .

الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين.

و كم على كل حال ف ﴿ مَنَى اجتمع أولاد الأولاد وان سفاوا فَ ﴾ ان ﴿ الأقرب منهم بمنع الأبعد ﴾ على مقتضى الضابط المزبور المستفاد من الكتاب (١) والسنة (٢) المتواترة والاجماع بقسميه .

و ي من هنا و يمنع الولد ي وإن سفل وكان انثى و من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ي ولو كان ذكراً مساوياً له في الصعود أو أقرب منه مرتبة و كالاخوة وبنيهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم و ي حينئذ في إلارث كه عندنا والادهم و الأبوين والزوج أو الزوجة كي .

خلافاً للمحكي عن يونس بن عبد الرحمان من أنه إذا اجتمع جــد" ـ أبو أب ـ وابن ـ ابن ابن ـ فالمال كله للجد .

وأبي على من أنه لو خلّف بنتاً وأبون فالفاضل عن أنصبائهم للجدين أو الجدتين ، ولو خلّف ولد ولد وجداً أو والداً وجداً فللجد السدس . والصدوق من أنه لو خلّفت زوجها وابن ابنها وجداً فللزوج الربع وللجد السدس والباقى لابن الابن .

وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الامامية على خلافها ، كبعض الأخبار (٣) المنافية لذلك ، منها خبر سمعد بن أبي خلف (٤) سأل الكاظم ( عليه السلام ) « عن بنات بنت وجد ، فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت » حتى حكي عن ابن فضال أنه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احمال إرادة أب الميت من الجد فيه ، والله العالم .

 <sup>(</sup>۱) سورة الناء : ٤ ـ الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوشائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد \_ الحديث ١٠ \_

🦼 فاذا عدم الآباء والأولاد 🔌 وإن نزلوا 🭇 فالاخوة والأجداد 🛊 بلا خلاف ، بل الاحماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) وافية الدلالة عليه.

وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرب بهم أيضاً ﴿ وَ ﴾ حينئذ ف ﴿ سيمنع الأخ ولد الأخ ﴾ والجد أباه .

🦼 ولو اجتمعوا 🍇 أي أولاد الاخوة 🭇 بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد 🙀 .

🦼 و 🤪 كذا 🭇 بمنسع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم 🤰 لما عرفت 🍕 و 🌶 لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح يزيد الكناني (٢) : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » .

نعم 🦼 لا بمنعون آباء الأجـداد ، فان الجد وإن علا جد 🥦 كما أنهم لا يمنعون أولاد الاخوة وإن نزلوا خلافاً للعامة ، بل عن المبسوط أنه لم يوافقنا عليه أحد، وأسقط الشافعي الاخوة لأم مع الجد،وأبو حنيفة الاخوة مطلقا ، والصحيح ما عرفت .

﴿ لَكُنَ لُو اجتمعوا ﴾ أي الأجداد ﴿ بطوناً متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد 🥻 للضابط المزبور .

﴿ وَ ﴾ منه يعلم أن ﴿ الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأحواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأحواله بمنعون أعمام الجد وأخواله ﴾ كل ذلك لما عرفت ، منضماً إليه تنزيل الأولاد منزلة آبائهم مع فقدهم ، كما ستعرفه إنشاء الله .

﴿ وَ ﴾ قد عرفت أيضاً فما مضى أنه ﴿ يسقط من يتقرب بالأب

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ و ٦ ــ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ٢ عن يزيد الكناسي .

وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ﴾ وقال الباقر (عليه السلام) في الصحيح (١) المزبور : «عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه » خلافاً للعامة .

﴿ والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ﴾ كتاباً (٢) وسنة (٣) وإجماعاً ، خلافاً لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة ، والشاقعي من توريث المولى مع من يرث ، كالاخت والبنت ؛ فجعل النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه .

وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ، بالفتح إلى يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الامام (عليه السلام) . هذا كله في حجب الحرمان .

﴿ وأما الحجب عن بعض الفرض ﴾ المسمى بحجب النقصـــان ﴿ فاثنان : حجب الولد وحجب الاخوة ﴾ .

﴿ أَمَا الولد فانه \_ وإن نزل ذكراً كان أو انثى \_ يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ﴾ وحدها معها ، فانه يبقى سدس يرد عليهم أخماساً عندنا ، ومع أحدها يبقى ثلث يرد عليها أرباعاً .

﴿ أُو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين ﴾ فانه يبقى أيضاً سدس برد عليها أخماساً ،خلافاً لأبي على ، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله .

﴿ وَمُحجِبُ ﴾ الولد ﴿ أَيضاً ﴾ وإن نزل ﴿ الزوج والزوجة عن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب موجبات الارث \_ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق .

النصيب الأعلى ﴾ وهو النصف والربع ﴿ إِلَى الْأَخْفُض ﴾ وهو الربع والثمن كتاباً (١) وسنة (٢) وإجماعاً بقسميه .

﴿ و ﴾ حاصـــل الكلام أن ﴿ للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : الأولى:أن يكون في الفريضة ولدوإن سفل، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ﴾ كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعاً .

﴿ الثانية: أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ﴾ كتاباً (٥) وسنة (٦) وإجماعاً بقسميه .

ولا يعال نصيبها ، لأن المول عندنا باطل كم بل لا فرق في عدم عول نصيبها بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك .

والثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلاً من مناسب ولا مسابب عدا الامام (عليه السلام) و فالنصف للزوج والباقي برد عليه على على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة (٧).

منها الصحيح (٨) « كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فاذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله » .

وفيه (٩) ﴿ فِي امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : المبراث كله لزوجها » .

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢ .

<sup>(</sup>۲) و (٤) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الازواج .

<sup>(</sup>٧) و (٨) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الازواج - الحديث

<sup>. 1 - 7 - .</sup> 

خلافاً للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للامام (عليه السلام) للأصل وظاهر الآية (١) والموثق (١) « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ، .

وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثًا ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصيف ، ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصيف الصحاح غير صريح في عدم الرد عليها مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج . و ي أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام ( عليه السلام ) ف في أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام ( عليه السلام ) ف في أما الزوجة الربع كه قطعاً في وهل المفيد ، لعبه المنهد ، لعبه المنهد ، لعبه المنه عن ظاهر رد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : رد كه وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لعب عن الباقر (عليه السلام ) قال له : « رجل مات وترك المرأة ماتت وتركت إوجها ، قال : المال له » .

و كانيها وهو القول و الآخر : لا يرد كه عليها شيء، فيكون الفاضل للامام (عليه السلام) كما هو المسهور شهرة عظيمة كادت تكون إحماءاً ، بل لعلها كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الاحماع عليه، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ \_ الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب ميراث الازواج ــ الحديث ٨ ـ ـ

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب \_ ٤ \_ من ابواب ميراث الازواج ـالحديث٩ وذيله في الباب ـ ٣ \_ منهـا الحديث ٦ من أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في التهذيب ج٩ ص ١٩٥ ـ الرقم ١٠٥٦ والاستبصار ج٤ ص ١٥٠ ـ الرقم ١٦٨ .

لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الاعلام ، للأصل والمعتبرة المستفيضة (١) الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة .

والثالث: أنه فريرة عليها في مع عدم م حضور الامام (عليه السلام) كو هذا الزمان في لا مع وجوده كو وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيي بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والارشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار، محمل نصوص عدم الرد (٢) على الحضور وصحيح الرد (٣) على الغيبة.

وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب، بل في المسالك «أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر (عليه السلام) وهو حي ظاهر، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسن سنة ؟!».

قلت: ألدّهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور بده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما برجع إلى الامام (عليه السلام) كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ان نعيم الصحاف(٤) قال : « مات محمد بن أبي عمر وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ، فكتب إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلي أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل في الباب .. ؛ .. من ابواب ميراث الأزواج .

 <sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب ميراث الازواج \_ الحديث ٩ \_ ٢ .

بل في هذا الجمع من أصله أنه لاشاهد له ، بل لا مكافأة لصحيح الرد المزبور لما دل على عدمه من النصوص المتعددة الموافقة للأصل وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب حتى يحتاج إلى الجمع .

ومن هنا قال ابن إدريس على ما حكي عنه: « إن الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع ، وهو منني هنا ، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد ، ومال الغير لا محل بغيبته » .

بل قد يظهر من كلامه هذا أن القائل بالرد عليها فى زمن الغيبة إنا يريد إباحة ذلك من الامام ( عليه السلام ) لها ، إلا أنها تستحقه إرثاً ، ضرورة استبعاد اختلاف حالها بالارث وعدمه بالحضور وعدمه.

ومنه ينقدح وجه الجمع بين النصوص بأنه لما كان راجعاً إلى الامام (عليه السلام) أمر بنقله إليه تارة وباعطائه إلى الامرأة أخرى وبالصدقة به ثالثة ، كما في صحيح ابن مهزيار (۱) قال : « كتب محمد بن حزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مولى لك أوصى إلى بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول كل شيء لي فهو لمولاي ، فات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لما موضعاً الساعة وأما الاخرى بقم ، وما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب : انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقها من ذلك الثمن انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وتصدق بالباقي على من الورثة تعرف منه حاجة إنشاء الله ، بناء على إرادة عدم الولد وغيره من الورثة بقرينة كلام السائل .

ويحمل صحيح الرد" على كون المرأة مع ذلك قريبة للزوج، فيوافق

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الازواج ـ العديث ١ .

حينند خبر محمد بن فضيل (١) « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك .

و مع على كل حال فلا ريب في أن ﴿ الحق أنه لا رد﴾ عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله (عليه السلام) هذا كله في حجب الولد .

﴿ وأما حجب الاخوة فانهم بمنعون الام عما زادعن السدّس ﴾ كتاباً (٢) وإجماعاً بقسميه لكن ﴿ بشروط أربعة ﴾ :

﴿ الأول: أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلاً وامرأتين أو أربع نساء ﴾ فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الاحماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة (٣) فيه

كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضاً ، بل السنة (٤) وافية الدلالة عليه أيضاً ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين \_ لظاهر قوله تعالى (٥) : « إخوة » بناء على أن أقل الجمع ثلاثة \_ يدفعه انعقاد الاجماع قبله وبعده على خلافه

وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ان مسلم (٦) : ولا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ، . وفي حسن البقباق (٧) : و إذا ترك الميت أخوىن فهم إخوة مع الميت

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب ميراث الأزواج - الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) و (٥) سورة النساء : ٤ بنا الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .

<sup>(</sup>٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ٤ ـ ١٠ ٠

حجبا الأم ، فان كان واحداً لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثاً لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين .

مضافاً إلى ما تسمعه من خبر أبي على (١) الآتي .

وفي خبره الآخر (٢) « لا بحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب » .

وفي خبر أبي على (٣) « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخون أو أخـــاً وأختين ، فان الله يقول : فان كان (٤) إلى آخرها » .

وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (٥) « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا برث » .

وسأله البقباق (٦) أيضاً «عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث ؟ قال : لا، قلت : فأربع قال : نعم » .

وبذلك كله مضافاً إلى الاجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء .

فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (٧) اعتبار الثلاثة ذكوراً اجتهاد

 <sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل - الباب - ۱۱ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ٧
 من أبي العباس .

<sup>(</sup>٢) و (٦) الرسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب الابوين والأولاد \_ الحديث ٣ \_ ٢ .

<sup>(</sup>٤) و (٧) سورة النساء : ؛ ـ الآية ١١ .

<sup>(•)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ١ .

في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة (١) أو أن المراد به هنا ذلك مجازاً ، كارادة ما يشمل الاناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور .

ولعله إليه أشار الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل بن عبدالملك (٢) قال : « سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأن الله يقول : « فان كان له إخوة » ولم يقل فان كان له أخوات » ونحوه خبر البقباق (٣) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلهم ، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك .

وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافياً ، بقرينــة ما سمعته من الخبرين (٤) والتعليل والاجماع ، فلا إشكال في المسألة حينثذ من هذه الجهة ، والله العالم .

و الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء لله للاجماع بقسميه على عدم حجبها ، بل المحكي منها مستفيض كالسنة (ه) المتضمنة لعدم إرث المسلوك والكافر وعدم حجبها .

والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب ميراث الابوين والأولاد - الحديث . - ٦ - ٥ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ٣ و ٤ .

<sup>(</sup>ه) الوسائل \_ الباب \_ ۱ و ۱۲ \_ من أبواب موانع الارث والباب \_ ۱۳ و ۱۴ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

من شمولها لها ، وخصوصاً مع ملاحظة ما في بعضها (١) من أن الكفار بمنزلة المرتى بالنسبة إلى ذلك ، كما أن خبر العلاء (٢) المتقدم كالصريح في إرادة الأخ المملوك .

مضافاً إلى فهم الأصحاب وإلى عدم عموم في الاحوة ، بل أقصاه الاطلاق الذي يظن منه ولو بقرينة ما عرفت وإرادة غيرهم من الاخوة .

وهل يحجب الأخ والقاتل به لأخيه الموروث ؟ وفيه تردد به وخلاف والظاهر أنه لا يحجب به وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الحلاف إحماع الطائفة بل الأمة عليه ، لانقراض علاف ان مسعود .

وهو الحجة في تقييد إطلاق الاخوة الذي قد يشك في إرادة ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الاجماع المحكي وأولوية المقام من عدم حجب الولد وغيره ممن ( من خ ل ) هو أبعد منه عن الارث ، وظهور مساواته للمملوك والكافر في عدم الارث وعدم الحجب ، بل قد يدعى انسياق تلازمها وغير ذلك مما هو مورث الشك أو الظن بعدم إرادة ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجة في نفسه .

ولعله إلى ذلك نظر من استدل هنا بما يشبه العلة المستنبطة وبالشهرة وغير ذلك مما علم عدم حجيته عندهم .

لكن ومع ذلك كله فالانصاف كون الجميع عدا الاجماع المعتضد

 <sup>(</sup>١) لم نجد هذا اللفظ في الروايات ، وانما ذكره الصدوق (قده) في الفقيه بعد مرسلة نقلها في ج ٤ ص ٢٤٣ الرقم ٧٧٨ كما تقدم نقله في الجواهر عنه في آخر ص١٧٠ ثم نقل من أبن الجنيد أنه قال : « روى هذه الرواية عن ابن فضال وابن يحبى » .
 (٢) الرسائل ـ الباب \_ ١٣ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ١ .

بالشهرة العظيمة محلاً المناقشة (١) خصوصاً بعد أن كان المحكي عن الصدوق والعاني الحجب ، بل عن الفاضل في المختلف نني البأس عنه ، لكنه كنى به بعد شهادة التتبع له ، وعدم قدح خلاف مثلها في الانعقاد بعدها فضلاً عن سبق انعقاده لها .

فلا محيض حينتذ عما عليه المشهور ، لما عرفت من الاجماع الذي يجب الخروج به عن الأطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب الاخوة الأم عما زاد من السدس بأنهم صاروا سبباً لزيادة سهم أبيهم ، لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأم ، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله ، فان ذلك كله لا يعارض ما سمعت ، والله العالم .

الثالث: أن يكون الأب موجوداً كما هو المشهور نقسلاً وتحصيلاً ، بل قيل: إن عليه عامة من تأخر وتقدم إلا الصدوق مع تأمّل في تحقق مخالفته ، لظهور الآية التي هي الأصل في هذا الحكم في حياة الأب لقوله تعالى (٢) فيها: « وورثه أبواه » فهي إن لم تدل على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها ، فيبتى غيره على إطلاق ما دل على أن لها الثلث .

مضافاً إلى ظهور تعليل حجب الاخوة بزيادة الأب لانفاقه عليهم، ولأنه معيل في ذلك أيضاً .

وإلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن بكبر (٣) : «الأم لا تنقص عن الثلث أبداً إلاّ مع الولد والآخوة إذا كان الأب حياً » .

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الاصلية المبيضة ، وفي المسودة بقلم المصنف (قده ) « محلا المباقشة » وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ١٠ .

والصحيح (١) عنه (عليه السلام) أيضاً وعن أبي جعفر (عليه السلام) والصحيح (١) عنه (عليه السلام) وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وليس الأب حياً فاتهم لا يرثون ولا يحجبون ، لأنه لم يورث كلالة ، وغير ذلك .

خلافاً للصدوق ( رحمه الله ) حيث قال : « إن خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي برد عليها » وظاهره الحجب ، لكنه شاذ ممكن دعوى الاجماع على خلافه ، بل لا دليل يعتد به له عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الامامية :

أحدهما: خبر زرارة (٣) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها ، فقال: لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللاخوة من الأم الثلث وسقط الاخوة من الأم والأب ، .

وثانيها : خبره (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأب أن للأم السدس ، ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس ، وهما وإن دلا على حجب الأم عن الثلث إلا أنها مخالفان للمجمع عليه بن الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الأم

ومن هنا حملها الشيخ على التقية أو على إلزام الأم لو كانت ترى رأيهم بذلك ، لأنهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم .

وعلى كل حال فلا فائدة مهمة في هـــذا النزاع ، ضرورة اتفاق

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١ - من أنواب ميراث الاخوة والاجداد - الحديث ١٢ وهو نقل بالمنى.

الأصحاب على كون المال جميعه لهـا فرضاً وردّاً سواء قلنا فرضها في هذا الحال الثلث أو السدس ، كما هو واضح ، والله العالم .

﴿ الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب ﴾ فلا يحجب الاخوة للأم خاصة إجماعاً بقسميه ونصوصاً (١) مستفيضة .

وفي اشتراط وجودهم أي الاخوة و منفصلين كوت الاخوة الله منفصلين الله حال موت الآخ و لا حملاً تردد كون من كونه المنساق نصاً وفنوى "، بل قد يشك في تحقق الاخوة قبل ذلك ، وانتفاء العلة التي هي إنفاق الآب عليهم، وخصوص قبول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن الفضيل (٢) المنجبر بالعمل : « إن الطفل والوليد لا يحجب ولا برث إلا ما آذن بالصراخ ولا شيء أكنته البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » .

ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقاً ، بل لعل المقام أولى منه ، بل ربما بجري بعض الأدلة السابقة هنا : من صدق الاخوة ولو في المتأخر عن زمان الموت ، بل قد يدعى صدق اسم الاخوة عليه حلاً ، فيتجه حينتذ التمسك بأصالة عدم الاشتراط .

لكن لا يخنى عليك كون ﴿ أظهره أنه شرط ﴾ خصوصاً بعد الشهرة العظيمة ، بل لم يعرف القائل بالعدم ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه ، بل لم يعرف التردد فيه قبل المصنف ( رحمه الله ) لانسياق وجود الاخوة من الكتاب (٣) والسنة (١) بل قد يمنع الصدق ، ومن هنا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب . ١٢ . من أبواب ميراث الابوين والاولاد . الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنساء : ٤ ـ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

لم يورَّث الحمل وإن عزل له نصيب إلاَّ أنه لا يرئه إلاَّ إذا ولد حياً ، كا عرفته سابقاً .

على أنك قد عرفت غير مرة كون لفظ الاخوة مطلقا لا عموم فيه ولا أقل من الشك بارادة مثل ذلك منه ، كما هو واضح .

ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث ، فلايكني وجود الاخوة الأموات ، ضرورة انسياق ذلك من الكتاب والسنة ، بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته ، بل وكذا لو اشتبه المتقدم والمتأخر منها .

ومن هنا قال في الدروس : « ولو كان بعضهم ميتاً أو كلهم عند موت الموروث لم يحجب ، وكذا لو اقترن موتاهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب »

لكن قال : « وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقاً ومعهما أبوان ولها أخ آخر حياً أو غريقاً ، فان فرض موت كل منها يستدعي كون الآخر حياً ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده ، والارث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احمال عدم تقدير السبق بينها ، ولم أجد لهذا كلاماً لمن سبق » .

قلت: لا يخنى عليك ظهور النص (١) والفتوى في أن المشروط حجب الأم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث ، بل هو مقتضى إطلاق الآية (٢) فالشك حينتذ في الشرط شك في المشروط ، فتبقى الأم على أصل استحقاق الثلث ، وثبوت حكم خاص للغرق في خصوص الارث مخالف للأصل لا يقتضي التعدية إلى ما نحن فيه بعد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

<sup>(</sup>٢) سورة اللنساء ۽ \_ الآية ١١ .

حرمة القياس ، فلا ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرق وغيرهم .

وأما اشتراط المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضاً من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم يتعرض له المصنف ( رحمه الله ) وغيره ، نعم في الدروس و الخامس: المغايرة ، فلو كانت الأم أختاً لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها ، وكأنه من النص على الواضحات. والله العالم .

وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل والاخوة و كل حينئذ في الدي الاخوة الاخوة العسدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لا ﴾ بحجبها ﴿ من الحنائى ﴾ المشكلة ﴿ أقل من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثاً ﴾ والشك في الشرط شك في المشروط أما إذا كن أربعة "تحقق قطعاً ، كما هو واضح ، والله العالم .

## - المقدمة الرابعة السابعة

### ﴿ فِي مقادير السهام و ﴾ كيفية ﴿اجتماعها﴾

﴿ السهام ﴾ المنصوصة في كتاب الله عز وجل (١) ﴿ ستة : النصف والثبن والثلث والثلث والسدس ﴾ أي النصف ونصفه ونصف نصفها .

و فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل الم اتفاقاً، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك . وسهم البنت الواحدة في والأخت للأب والآم أو الأخت للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، وإلا فللذكر مثل حظ الانثيين . والربع سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقا في وإن نزل ، والزوجة مع عدمه الولد كانت أو متعددة .

والثمن سهم الزوجة ﴿ وإن تعددت ﴿ مع الولد وإن نزل ﴾ قال الله تعالى (٢) : « ولكم نصف ما ترك أزواجه كم إن لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلم الربع مما تركن . . . ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن » فقد جعل الله

<sup>(</sup>١) سورة ألنساء ٤ ـ الآية ١١ و ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ۽ \_ الآية ١٢ .

للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها ، لما فيه من الذكورة التي ت يستحق بسببها ضعف الانثى كالابن والبنت .

و الثلثان سهم البنتين فصاعداً على مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعاً بقسميه ونصوصاً (١) مستفيضة أو متواترة ، وأولويتها من الأختين بذلك لكونها أمس رحماً ، ولأن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك .

بل لعل المراد من قوله تعالى (٢) : « فان كن نساء فوق اثنتين ، اثنتين فما فوق ، يحو قوله (صلى الله عليه وآله ) (٣) : « لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » إذ لو أريب التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيداً ، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ، بل محلو الكلام حينئذ عن حكم الاثنتين ، فالمراد حينئذ فان كن نساء فوق اثنتين فلها الثلثان فضلا عن الثنتين ، ولقوله تعالى(٤): « للذكر مثل حظ الانثيين » فان أقل عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذكر وأنثى ، فلو لم يكن الثلثان حظاً للانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية ، وليس إلا حال انفرادهما ، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعها مع الذكر ، إذ أقصاه اجتماعها مع الذكر الواحد ، وحينئذ لها النصف وله النصف .

وما عساه يقال إنه يمكن في الصورة المفروضة ـ وهي اجتماع ذكر وانثى ـ أن لها الثلث والبنت لا تفضل عن البنت إجماعاً ، فيكون الثلثان في قوة نصيب الانثين ليصح إطلاق حظها لذلك ، وهو في حال الاجتماع

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب موجبات الارث - الحديث ٦ .

 <sup>(</sup>٤) و (٤) سورة النسا ٤ ـ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٩٨ مع اختلاف في اللفظ .

فلا يدل على كون الثلثين لها في حال الانفراد الذي هو المتنازع ,

يدفعه أن عدم تفضيل الانثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظاً لها ، بل ولا بجامعه ، لأنها (١) حالة الاجتماع لا يكون أزيد من النصف قطعاً كما ذكرناه ، وإنما تقتضي الماثلة كونها مع الاجتماع متساويين في النصيب وهو كذلك ، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث ، فلايكون لها ثلث الاجتماع ، إذ لابد أن يفضل للذكر بقدر النصيين فيتمين أن يكون ذلك في حالة الانفراد .

كل ذلك مضافاً إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهها من العهدية ومعروفية استحقاقها ذلك ، وليس هو إلا حال الانفراد ، أي للذكر حال اجتماعه مع الانثى حظ الانثين حال انفرادهما ، فينبغي أن يكون الثلثان .

والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنة والاجماع عليه ، بل لعله بين المسلمين ، وخلاف ابن عباس بعد أن سبقه الاجماع ولحقه غير قادح .

﴿ و ﴾ كذلك سهم ﴿ الأختين فصاعداً للأب والأم أو للأب ﴾ الثلثان كتاباً (٢) وسنة (٣) وإجماعاً بقسميه، نعم ليس في الأول إلا بيان حكم الاختين دون ما زاد عليها لكن الأخبرين كافيان بذلك .

﴿ والثلث سهم الأم مع عدم من محجبها من الولد وإن نزل والاخوة ﴾ كتاباً (٤) وسنة (٥) وإجماعاً بقسميه ﴿ وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الأم ﴾ كتاباً (٦) وسنة (٧) وإجماعاً بقسميه وإن كان

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والصحيح « لأن حظها » .

<sup>(</sup>٢) و (١) و (٦) سورة النساء ٤ ـ الآية ١٧٦ ـ ١١ - ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ه .

<sup>(</sup>ه) الوسائل - الباب - ۹ - من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

<sup>· (</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب ميراث الاخوة. والاجداد .

الأول لا صراحة فيه بالاخوة من الأم لكن يكني فيه النقل ، مضافاً إلى ما عن ابن مسعود من قراءة « وله أخ أو أخت من أم » بناء على أن القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح .

والسدس سهم كل واحد من الأبون مع الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الاخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنثى ، بلاخلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب (١) والسنة (٢) والاحماع بقسميه عليه .

وهذه الفروض وهذه صور اجماعها ست وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها ، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة ، لأنك إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام سالمة عن التكرار ، ولكن إذا اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضاً ست صور إلا أن صورة منها كانت حاصلة في الست الأولى ، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان ، وفي الرابعة يتكرر ثلاث ، وفي الخامسة أربع ، وفي السادسة خمس ، فاذا جمعت الصور المكررة على النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة مكررة ، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة .

لكن ﴿ منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ﴾ ولو للعول ، وجملته ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين والربع مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلها ، والثلث مع مثله ومع السدس ﴿ فَ ﴾ يكون الباقي ثلاث عشرة صورة .

خمس صور ﴿ النصف ﴾ فانه ﴿ مجتمع مـع مثله ﴾ كزوج

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ؛ ـ الآية ١١ و ١٢ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱۷ و ۱۰ و ۱۲ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد والباب \_ ۸ \_ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

وأخت لأب ﴿ ومع الربع ﴾ كزوج وبنت ﴿ ومع الثمن ﴾ كزوجة وبنت .

ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، فني مثل اجتماع الزوج والاختين للأب مثلاً لا يستحق كل منها فرضه و بل يكون النقص داخلاً على الاختين دون الزوج و ومرجعه إلى أن الاختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة ، فيكون الباقي لها و حينئذ لا عول كما ميظهر لك تحقيقه .

نعم ﴿ يَجتمع ﴾ أي ﴿ النصف مع الثلث ﴾ كزوج وأم مع عدم الحاجب ﴿ ومع السدس ﴾ كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنها اولى الصور الثمان الممتنعة .

و كالثانية والثالثة: أنه و لا مجتمع الربع كم مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدم الولد، فلا يتصور اجتماعها و كالامع و الثمن كم الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمها مع عسدم الولد وسهم الزوج مع الولد.

﴿ و ﴾ ثلاث صور الربع، فانه ﴿ يَجْتَمَع ﴾ أي ﴿ الربع مَعَ الثلث ﴾ كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ﴿ ومِعَ السُّدس ﴾ كالزوجة والمتحد من كلالة الأم .

والباقي من صوره ثلاث: واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مــع مثله ومع الثمن كما عرفت .

﴿ و ﴾ صورتان من صور الثمن، فانه ﴿ بِحتمع ﴾ أي ﴿ الثمن مع الثلثين ﴾ كزوجة وابنتين ﴿ و ﴾ مع ﴿ السدس ﴾ كزوجـــة وأحد الأبوين مع الولد .

والباقي من صوره أربع: اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع مثله، وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعنان ، وهما الثمن مع مثله، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع الثلث الذي هو نصيب الام لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف: ﴿ ولا عِمْمُعُمْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ ال

وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الحمس من الثمان .

وأما الثلثان مع مثلها فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقها في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان .

والثلث مع مثله ومع السدس ؛ لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد .

كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنف ( رحمه الله ) صريحاً .

الحادية عشر : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعداً لأب مع الحدوة لأم مثلاً .

الثانية عشر : اجتماعها مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بن مكرر وبين ممتنع كما عرفت .

الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد .
وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث
كما عرفت ، وقد أشار اليها المصنف بقوله : ﴿ ولا مجتمع الثلث مع السدس ﴾

لكن قال: ﴿ تسميــة ﴾ احترازاً عن اجتماعه معه قرابــة كزوج وأبوين، فان للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس، وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما عرفته سابقاً.

لكن فيه أنه لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما ذكرنا امتناعه بغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن ، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت وهكذا ، إلا أنه كما ترى خارج عن الفرض .

نعم قد يقال : إنه أشار بنصه على صورة عدم اجتماع الثلث مع السدس إلى جواز ما عداها من صوره ، فتستفاد حينثذ الصورة الأخيرة من عبارته .

بل قد يستفاد الصورتان السابقتان عليها من تخصيص الامتناع بغيرها، فان الظاهر استيعابه للصور الثمان ولو بالمفهوم ، ضرورة ظهور تصريحه بعدم اجتماع النصف مع الثلثين للعول في عدم اجتماع الثلثين مسع مثلها بالأولى ، مضافاً إلى عدم اجتماع مستحقها في مرتبة واحدة .

وأما الثلث مع مثله فلعدم تعدد مستحقه في مرتبة ، وكذا الثمن مع الثمن .

وبذلك يستفاد من المصنف ( رحمه الله ) أن كل ما لم ينص على المتناعه جائز ، فتدخل الصورتان حينئذ ،وتكون العبارة دالة على جميع الصور الجائزة والممتنعة ، فتأمل جيداً ، فانــه دقيق ، والله العالم .

هذا 🧸 ويلحق بذلك مسألتان : 🥦 .

#### ﴿ الاولى : ﴾

أحمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السلام) (١) بل هو من ضروريات مذهبنا أنه ﴿ لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ﴾ وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بها من غير رد على ذي السهام .

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من « أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً مع أخ أو أختاً أو اختين فصاعداً مع عم ، ونحو ذلك »

وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام: أولها عصبة بنفسه ، وهوكل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلوخليف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .

والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فانهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيا دونهن ، ولذا لو خليف مثلاً بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلاً .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب موجبات الادث .

﴿ إِذَا أَبِقَتِ الفَريضَةِ ﴾ شيئاً ﴿ فَانَ كَانَ هَنَاكُ مَسَاوِ لَا فَرْضَ لَهُ فَالْفَاصُلُ لَهُ بِالقَرَابَةِ ، مثل أَبُوينَ وزوج أَو زوجة ، للأَم ثلث الأصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبها خ ل ) ﴾ الأعلى ﴿ وللأب الباقي ﴾ لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال .

﴿ ولو كان إخوة ﴾ حاجبون ﴿ كان للأم السدس وللزوج ﴾ مثلاً ﴿ النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ﴾ فان للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منها السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة .

﴿ وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب ﴾ فان للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الاخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم .

وإن كم يكن قريب مساو بل و كان بعيداً لم يرث، ورد الفاضل كه من السهام و على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة كو فانها لا يرد عليها في هـذا الحال ، كما عرفته سابقاً و مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم كه فان للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منها السدس ويبتى سدس يرد عليهم أخماساً على نسبة سهامهم ، ولايعطى الأخ ولا العم شيئاً بل بفيها وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا (۱) لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب (۲) والسنة (۳) والاجماع من المؤالف والمخالف .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب موجبات الارث .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٥٥ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب موجبات الارث.

قال الباقر (عليه السلام) (١) في قول الله عز وجل (٢) : ﴿ وَأُولُوا الأرحام بعضهم أولى » إلى آخرها: «إن بعضهم أولى بالميراث من بعضهم لأن أقربهم إليه رحمًا أولى به ، ثم قال : أيهم أولى بالميت وأقربهم اليه ؟ أمه أو أخوه ؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته ؟ ٥ .

وفي كشف اللثام « المراد من قوله تعالى : « وأولوا الأرحام » إلى آخر ها: الأقرب فالأقرب بلا خلاف » .

وفي المسالك « أن الخصم يوافق على ذلك ، ولذا قال بعضهم في العصبة : الأقرب يمنع الأبعد ، وقال في الوارث بآية أولى الأرحام : إن الأقرب منهم يمنع الأبعد » .

وذلك كله مقتض لفساد التعصيب ، ضرورة حصول جهة لذي الفرض يرث بها من غير فرض وهي القرابة ، فـــلم تبق الفريضة حينثذ شيئاً ، إذ هو كوجود وارث قريب ليس له فرض ، فانه لا تعصيب إحماعاً ، لعدم إبقاء الفريضة حينثذ شيئاً .

بل قد يقال : في كل مقام تبتى الفريضة شيئاً إنما يرث ذو الفرض فرضه وغير الفرض بالقرابة ، كما يوميء اليــه جملة من النصوص وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرثهم كما في مثال المتن الذي يرد منه أن المال يقسَّم بين البنت والأبوين أخماساً ثلاثة للبنت وخمسان للأبوين.

ومن ذلك يعلم الوجه في ذكر الفرض ، لا أن المراد منه عدم إرثه غيره أصلاً الذي هو مقتضى مفهوم اللقب المفروغ من عدم حجيته في الأصول ومن الخروج عنه هنا بعد تسليمه في خصوص المقام ولو للقرائن الظاهرة في إرادة القيدية منه بالمتواتر من الأخبار عن أثمتنا (عليهمالسلام)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب مو -بات الارث \_ الحديث ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال: ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الأحزاب: ٣٣ ـ الآية ٦٠.

التي هي عمدة أدلة الشيعة في إثبات ذلك وإن ذكر بعضهم زيادة عليه من طريق المجادلة مع الخصم .

كالاستدلال بقوله تعالى (١) : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً » بناء على أن المراد منه بيان تساوي الرجال والنساء في الارث ، والقائلون بالتعصيب لا يور أون الأخت مع الأخ ، ولا العمة مع العم .

وقوله تعالى (٢): « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله » بناء " على أن المراد منه أن الارث للأقرب فالأقرب ، ومعلوم أن البنت أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العم ونحو ذلك .

لكن في كشف اللثام بعد ذكر الاستدلال بها «وفيها نظر ظاهر ، وهو كذلك بالنسبة إلى الآية الأولى ، أما الثانبة فالاستدلال بها تام بناءً على ما عرفته سابقاً ، كما سمعته من الباقر (عليه السلام) .

بل الآية الأولى قد يتم الاستدلال بها ـ بناء على أن المراد منها عدم خروج الارث عن الأولاد وعمن هو أقرب إلى الميت من غير فرق بين الذكر والأنثى ـ رداً على الجاهلية الذين كانوا يحرمون النساء عن الارث.

وإلى من شاركهم في ذلك في بعض الأحوال أشار زيد بن ثابت فيا رواه عنه أبو نعيم الصحاف (٣) في كتابه مسنداً إليه بقوله : « من قضاء الجاهلية أن يورتث الرجال دون النساء » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب موجبات الارث \_ الحديث ٢ وفيه أبو نعيم الطحان كما في الكاني ج ٧ ص ه٠٠ .

كقول أبي بكر بن عياش (١) لمّا قيل له : ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء ؟ أنه ورّث الحال وطرح العصبة وأبطل الشفعة : « ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة ، إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمّا قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فأتاه علي بابنة حمزة فسو عها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المراث كله » .

وقول ابن عباس (٢) لمّا جلس إليه قارية بن مضرب في مكة وقال له : يا ابن عباس حديث برويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك برويه أن ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر : « أمن أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من وراك إني أقول : إن قول الله عزوجل (٣): وآبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أبهم أقرب لهم نفعاً فريضة من الله » وهل وقوله (٤) : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا ولا طاووس برويه علي (عني خل) قال قارية : فلقيت طاووساً ، فقال : لا والله مارويت هذا على (عن خل) ابن عباس ، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم ، قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس ، فانه كان على خاتم سليان بن عبد الملك ، وكان محمل على هؤلاء حملاً شديداً ، يعني هاشم » .

والظاهر أن مراد ابن عباس التعريض بما يزخزفه الناس من أولوية العصبة ، وأنهم الحاملون لأثقال الميت المطالبون بدمه الثاثرون محقوقـــه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب موجبات الارث \_ الحديث ٣ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الانفال : ٨ - الآية • ٧ .

ونحو ذلك مما هو مبني على الاستحسان ونحوه الذي هو معلوم البطلان عندنا ، خصوصاً بعد قولــه تعالى (١) هنا : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » .

فلا ينبغي معارضة قوله تعالى (٢): « وأولوا الارحام » المراد منه أن في كتاب الله ـ أي فها كتبه الله تعالى على عباده ـ أولوية بعض الارحام بعض من بعضهم بمعنى انحصار الارث في الرحم الأقرب ولو أنثى بهذه الوجوه الاستحسانية التي من أجلها خالفوا الكتاب والسنة المروية من طرقهم لقول (٣) الذي (صلى الله عليه وآله) لمن ترك بنتاً وأخاً: « إن المال كله للبنت » وغيره .

بل التزموا بأمور شنيعة ككون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العم ، فانه لو فرض ميت خلق ابناً وثمانية وعشرين بنتاً كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف وإن كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث وهو عشرة أسهم من ثلاثين .

وككون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب ، فان قالوا : إنها عصبها أخوها قلنا : لم لم يعصب البنت أبوها ، والأب أولى بالتعصيب من الأخ .

وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث آخر فيما لو خلف بنتن وابنة ابن وعم ، فان للعم عندهم ما فضل من البنتين ، ولا شيء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها ، فان الثلث يكون بينهم حينتذ أثلاثاً ولا شيء للعم

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ؛ ـ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الاحراب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) مكذا في النسخة الاصلية ، والأولى مكذا « كقول . . » .

مضافاً إلى اقتضاء خبر العصبة (١) حرمان الانثى واختصاص الارث بالذكر ، بل هو أخص من قوله تعالى (٢) : « يوصيكم الله في أولادكم ، إلى آخره فكان المتجه في الارث بالتعصيب الاختصاص بالذكر ، وهم لا يقولون به ، إلى غير ذلك مما أطنب به أصحابنا في إلزامهم .

كما أنهم أطنبوا في ذكر أدلتهم على التعصيب وبطلانها وإن كان عدم عمدتها ما أشرنا اليه من بعض الأخبار المفتراة ، وظهور النقدير في عدم استحقاق غيره ، خصوصاً في آية الاخ والاخت الذي قد عرفت الجواب عنه ، وحيث كان التعصيب باطلا ً بالضرورة من مذهب الامامية لم يكن للاطناب فيه تمرة .

نعم لا بأس للامامي بالزامهم به ، فله الارث منهم بذلك ، عملاً بما ورد (٣) من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه ، بل لا بأس بحمل بعض النصوص (٤) المتضمن لذلك عليه ، وإن أبته فعلى التقية ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثانية ﴾

مما اختلف فيه الفريقان ﴿ العول عندنا ﴾ معاشر الامامية ﴿ باطل،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ٢ و ٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد \_ الحديث .

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب موجبات الارث .

لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به كه والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يخصل به النقص على الجميع بالنسبة، من العول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام .

كما إذا كانت الفريضة ستة مشلاً فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب ، فان له النصف ثلاثة منها ، ولها الثلثين أربعة ، فزادت الفريضة واحداً ، أو إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أخت لأم ، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم ، وهكذا ، فان ذلك هو الضابط عند القائلين به ، فيجمعون السهام كلها وتقسيم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم .

وأول مسألة وقع فها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياؤه قال : « مانت امرأة في زمانــه عن زوج واختين فجمع الصحابة ، وقال لهم : فرض الله تعــالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فان بدئت بالزوج لم يبق للأختين حقها ، وإن بدئت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فاتفق رأي أكثرهم على العول » .

وقد تواتر عهم (عليهم السلام) أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (١) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) يقول : وإن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة " .

وأول من عال في الفرائض عمر كما حكاه عنه ابن عباس لما سألـه

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲ \_ من أبواب موجبات الارث \_ الحديث ٠ \_ ٩ .

عن ذلك زفر بن أوس البصري (١) قال : « لما التفت الفرائض عنده ودافع بعضها بعضاً قال : والله ما أدري أيكم قدَّم الله وأيكم أخرَّ الله؟ وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أن لو قدّم من قدُّم الله وأخرِّر من أخرِّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس: وأيها قدَّم وأيها أخدّر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدام الله ، أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي أخرّ ، فأما الذي قدتم فالزوج له النصف ، فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجم إلى الربع لا نزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فاذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث فاذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا نزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدَّم الله ، وأما التي أخدّر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فاذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخرَّر الله بدأ بما قدَّم الله ، فأعطى حقه كاملاً ، فان بقي شيء كان لمن أخرّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له » .

والأصل في ذلك ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) كما حكاه عنه الصادق (عليه السلام) قال: «قال: الحمد لله الذي لامقد م لما أخر ولا مؤخر لما قدم ، ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيتها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ، ولا طاش سهم عن فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب موجبات الارث ـ الحديث ٦ ـ ٠٠.

الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي حكمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيا قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد » .

وكان (عليه السلام) يقول أيضاً (١) : « لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد » الحديث .

وسمع سالم الأشل (٢) أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصها من الربع والثمن » كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (٣): «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة ».

إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الأثمة الهداة (عليهمالسلام) في بطلان العول والانكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم ، فانه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاً ، وثلثين ونصفاً ونحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلاً عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علواً كبيراً ، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث .

بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى ، فانه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجاً وكانت الفريضة إثني عشر وأعلناها للى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين ، بل خمس وثلث خمس ، وأعطينا الزوج ثلاثاً فليست ربعاً ، بل

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ۱۲ - ۲ - ۳ .

خمس ، وأعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين ، بل ثلث وخمس .

وهو الذي أشار إليه أمبر المؤمنين (عليه السلام) لما سئل وهو على المنبر « فقام اليه رجل ، وقال : يا أمبر المؤمنين رجل مات وترك ابنتين وأبوين وزوجة ، فقال (عليه السلام) : صار ثمن المرأة تسعاً ، فأن الظاهر إرادته بذلك التعريض بالعول المؤدي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسماً في الفرض ، لأنه لما أعيلت الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحداً لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سماها ، إذ الواحد من التسع ليس ثمنها ، كما أن الاثنين منها ليسا الثمانية .

بل مستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الأنثى على فرضها ذكراً كما لو ماتت المرأة وخليفت زوجاً وأبوين وابناً ، أو زوجاً واختين لأم وأخاً لأب ، فانه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي عندنا وعند الحصم ، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتاً وبدل الأخ أختاً أخذت أكثر من الذكر قطعاً عند الحصم ، والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجة (1) والسنة (٢) على خلاف ذلك .

ومن الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسألة الدين الذي لا مانع عقلاً من تعلقه وإن كثر بالمال وإن قل على وجه يقتضي التوزيع عليه ، مخلاف تعلق نحو النصفين والثلث الذي لا يرضى من له أدنى عقـل أن ينسب ذلك إلى نفسه إلا أن ينص على إرادة العول ، وحينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه .

🧸 و 🥦 كيفكان ف ﴿ للا يكون العول إلا ٌ بمزاحمة الزوج أو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨ وسورة النساء ؛ ـ الآية ١١ و ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الابوين والأولاد .

الزوجة ﴾ إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب

وحينثذ و في في المتن وحملة من الكتب أنه ويكون النقصداخلاً على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم كه الذي لا يرث إلا بالفرض بحلاف غيره ، فانه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية (١) لأن للذكر حينتذ مثل حظ الانثيين ، والأخت والأخوات .

لكن فيه أنَّ عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت .

فني ﴿ مثل زوج وأبوين وبنت ﴾ يختص النقص بها فتأخذ الباقى بعد الربع والسدسين ﴿ أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً ﴾ يختص النقص بها ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ﴿ أو زوج مع كلالة وبنتين ﴾ تأخذان أيضاً الباقى بعد الثمن والسدسين ﴿ أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ﴾ فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الانحوات من قبل الأب ، كل ذلك باجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة (٢) .

وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفي بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الامامة والضلال

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب ميراث الابوبن والأولاد والباب - ٣ - من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الذي أشار اليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمفهوم قوله : « ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً » (١) والحمد لله الذي عافانا من ذلك ومن كثير مما ابتلى به خلقه ولو شاء لفعل .

هذا كله في المقدمات ﴿ وأما المقاصد فثلاثة : ﴾

# - ١٠٠٠ الأول

# ﴿ في ميراث الأنساب ﴾

🍇 وهم ثلاث مراتب : 🔌

#### ﴿ الأولى : ﴾

﴿ الأبوان والأولاد ﴾ فانه لا يتقدمهم أحد من الأرحام إجماعاً وكتاباً (٢) وسنة " (٣) . ﴿ فان انفرد الآب ﴾ عمن في درجته والزوج ﴿ فالمال له ﴾

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من ابواب صفات القاضي \_ الحديث ٩ والباب \_ ١٣ \_ منها الحديث ٧٧ من كتاب القضاء وسن البيهقي ج ١٠ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٤ -الآيةِ ١١ .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ١ والباب \_ ١ \_ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ٧ .

قرابة لآية أولي الأرحام (1) ﴿ وإن انفردت الأم فلها الثلث ﴾ فرضاً ﴿ والباقي ردّ عليها ﴾ عندنا خلافاً للعامة ، فللعصبة .

ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ﴾ فرضاً ﴿ وللأب الباقى ﴾ قرضاً ﴿ وللأب الباقى ﴾ قرابة ﴿ ولو كان هناك إخوة ﴾ حاجبون ﴿ كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الاخوة شيئاً ﴾ وإن حجبوا، وفي رواية (٢) شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه .

﴿ ولو انفردت البنت فلها النصف ﴾ فرضاً ﴿ والباقي يردّ عليها ﴾ والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب (٣) والسنه (٤) والاجماع عليه .

نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنها جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصاً فرض النصف والثلثين محال الاجماع ، ولا وجه له .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لَوَ كَانَتَ بَنْتَانَ فَصَاعِدًا فَلَهَا أَوْ لَهُنَ الثَّلَمْنَانَ وَالْبَاقِيَ يرد عليها أو عليهن ﴾ والعصبة بقيها البّراب .

﴿ وإذا اجتمع الذكران والاناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ كا أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه (٥) .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي - ج٦ مس ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤ ـ الآية ١١ .

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ 1 و ه ـ من أبواب مـيراث الابوين والاولاد والباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الارث .

 <sup>(</sup>ه) سورة الناء : ؛ \_ الآية ١١ .

ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس كل كل واحد من الأبوين السدس كل كل في الكتاب العزيز (١) و والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكوراً، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الانثين كل قال الله تعالى (٢).

ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ﴾ الربع أو الثمن ﴿ وللا الأبوان ﴾ يأخذان السدسين ﴿ والباقي للاولاد ﴾ . ﴿ ولو كان مع الأبوين بنت ﴾ خاصة ﴿ فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماساً ﴾ على حسب سهامهم .

ولو كان إخوة للأب كه صالحون للحجب و كان الرد على البنت والأب أرباعاً كه على نسبة سهامها ولارد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلاخلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد .

نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليها أخماساً سهان للأب وثلاثة للبنت ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب .

ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقاً على ذلك ، بل هو مقتضى إرثها بالقرابة التي بيّن مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح .

ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ، وهو الربسع ولا ولا بوين كذلك ، وهما السدسان و الباقي للبنت ، لعدم العول عندنا .

🤏 ولو كان 🦫 معهم ﴿ زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ﴾

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة النماء : ٤ ــ الآية ١١ .

فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن ﴿ والباقى ﴾ ربع السدس ﴿ يردّ على البنت والأبوين ﴾ أخماساً ﴿ دون الزوجة ﴾ فانه لا يرد عليها كما عرفت . ﴿ ومع الاخوة ﴾ الحاجبين للأم ﴿ يرد الباقي على البنت والأب أرباعاً ﴾ كما تقدم .

قال محمد في الصحيح (١) : « أقر أني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فا أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقر أت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف : ثلاثة أسهم ، وللاب السدس : سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فا أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : وجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللابوين لكل واحد منها السدس ، لكل واحد منها سهم ، فلابوين لكل واحد منها السدس ، لكل واحد منها سهم ، فلابوين لكل واحد منها السدس ، لكل واحد منها سهم ، فلابوين به قا أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين »

وفي الخبر (٢) و في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللام السدس : سهم ، وما بني سهان ، فها أحق بها من العم ومن الآخ ومن العصبة ، لأن الله قد سمّى لها ولم يسمّ لهم ، فيرد عليها بقدر سهامها » .

﴿ وَلُو انْفُرُدُ أَحَدُ الْأَبُويِنَ مَعُهَا كَانَ المَالُ بَيْنَهَا أُرْبَاءًا ﴾ فرضاً ورداً .

﴿ وَلُو دَخُلُ مُعْهُمُا زُوجٍ أَو زُوجَةً كَانَ الفَاصَلُ رَدًّا عَلَى البُّنَّ

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ١ ـ ٦ .

وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ﴾ بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص (١) .

ولو كان كه معها ﴿ بنتان فصاعداً فللابوين السدسان وللبنين فصاعداً الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منها نصيبه الأدنى كه وهو الربع والثمن ﴿ وللابوين السدسان والباقي للبنتين في ماعداً كه لعدم العول عندنا .

والباقي برد عليهم أخماساً كه على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر والباقي برد عليهم أخماساً كه على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر السابق (٢) بل لعله ظاهر الصحيح (٣) أيضاً ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الاسكافي ، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن ، وللموثق (٤) « في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للاب السدس وللابنتين الباقي » .

والتعليل ـ مع ضعفه ـ منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع الأب ، والخبر ـ مع عـــدم صحته واحتمال كون الابنين فيه تصحيف الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ ـ مردود بالشذوذ ، وربما حمل على وجود الذكر معها ، وكذا كلام الاسكافي ، لكنه بعيد .

﴿ ولو كان زوج كان النقص داخلاً على البنتين فصاعداً ﴾ خاصة لعدم العول عندنا ﴿ وَلُو كَانَ زُوجَةً كَانَ لِهَا نَصِيبِهَا ، وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماساً ﴾ بقدر السهام كما عرفت .

﴿ وَلُو َ كَانَ مِعَ الْأَبُونِ ﴾ خاصة ﴿ زُوجٍ فَلُهُ النَّصَفِّ ، وَلَلَّمْ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ - من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) الوسائل - الباب - ۱۷ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد - الحديث  $\Gamma$  - 1 - V .

ثلث الأصل، والباقي للاب، ومع الاخوة للام سدس والأصل والباقي للاب الذي لا فرض له مع عدم الولد، فله حينئذ حالتان: حالة لا فرض له، وهي إذا لم يكن ولد، وحالة له السدس فرضاً، وهي إذا اجتمع معه ولد، وحينئذ إما أن يرد عليه أو لا، وللام أيضاً حالتان إما الثلث أو السدس، وعلى كل حال إما أن يرد عليها أو لا، وهو فيا والبنت إما لها النصف فرضاً مع رد أو نقص أو لا فرض لها، وهو فيا إذا كان معها ابن، والبنتان إما لها الثلثان مع رد أو نقص أو بدونها أو بدونها أو لا فرض لها وهو فيا إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلاً.

ولو كان معها ﴾ أي الأبوين خاصة ﴿ زوجة فلها الربع ، ولام ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للاب ، ومع الاخوة لها السدس والباقي للاب ﴾ بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف .

وملختصه أنه لو دخل أحد الزوجين على هذه الطبقة فان كان على الأبوين أو أحدهما خاصة فله فرضه الأعلى : للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللام بدون الحاجب الثلث ، ومعه السدس ، والباقي للاب إذا اجتمعا ، فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجية بالقرابة ، أو انفردت فلها الثلث بالفرض والباقى بالرد ...

ولو دخلا على الأولاد فلها فرضها : للزوج الربع ، وللزوجة الثمن والباقى للولد بالقرابة ، إن كان ذكراً أو ذكوراً أو مختلفين ، ولانقص على الزوجين ولا رد من على الأبون من غير نقص .

ويدخل النقص على البنت والبنات إذا اجتمع معها زوج وأبوان أو مع البنات زوج وأحد الأبوين ، أو أبوان وأحد الزوجين ، والمنقوص من البنت نصف سدس ، ومن البنات مع الزوج وأحد الأبوين كذلك، ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين ، وحيث لانقص فالرد"، لأن الفريضة هنا لا توافق السهام، فالنقص في البنت في صورة واحدة ، والردّ عليها في ثلاث ، وفي البنات بالعكس .

والمردود ربع السدس في البنات ، وكذا في البنت مــع الزوجة والأبوين، وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس، ومع الزوجة سدس و ربع سدس .

🙀 مسائل : 🥦

#### ﴿ الأولى : ﴾

المعروف بين الأصحاب أن ﴿ أُولادِ الأولادِ ﴾ وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً ﴿ يقومون مقام آ بائهم في مقاسمة الأبوين ﴾ وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب .

﴿ وشرط ان بابويه ﴾ في الفقيه والمقنع ﴿ في توريثهم عـــدم الأبوين كه قال في أولها : « أربعة لا يرث معهم أحـــد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، قاذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث الاب والام ، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن فللابوين السدسان وما بتي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زل" به قدمه

عن الطريق المستقيم ، وهذا سبيل من يقيس » .

وقال في المقنع : « فان ترك ابن ابن وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن » .

و على كل حال ف و هو الله قسد نص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه ، بل في الغنيسة والكنز والتنقيح الاحماع على خلافه ، بل في القواعد أنه قد سبقه الاحماع وتأخر عنه ، بل يمكن تحصيل الاحماع ، فالحجة حينتذ على المختار ذلك وكني به .

مضافاً إلى قوله تعالى (١): « يوصيكم الله » إلى آخره بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس الاجماع عليه ، بل وعلى القول بالمجازية ، فانه مراد هنا قطعاً ، لاجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى واحتجاجهم على بعض من شذ منهم في قسمة ولد الانثى نصيبهم بالسوية ، وما ذاك إلا للاجماع على أن المراد بالولد هنا المعنى الأعم .

بل المراد بالولد في قوله تعالى (٢): « ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، ما يعم ولد الولد ، وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك وإذا كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لها معه جميع المال ، كما قاله الصدوق ( رحمه الله ) .

ولا بُعد في استعال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالايلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة .

 <sup>(</sup>١) و (٢) سورة النسام ع \_ الآية ١١ .

كما أن إطلاق ولد الولد براد به ما يعم ولد ولد الولد وهكذا ، مع أن الكلام في كونه ولد الولد كالكلام في أن ولد الولد ولد ، فانه ليس بولد على الحقيقة ، ولذا صح أن يقال : هذا ولد ولـــد ولدي وليس بولد ولدي ، كما يقال : هذا ولدولدي وليس بولدي .

ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح بناءً على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجح في المعنى الأعم، لكونه الغالب في الاستعال ، فيترجَّح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز . وفيه نظر .

وإلى النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) « بنات الابنة رثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات » . والموثق عنه ( عليه السلام ) (٢) أيضاً « ابن الابن يقوم مقـــام أبيه » .

وحسن عبد الرحمان عنه ( عليه السلام ) (٣) أيضاً ﴿ ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ، .

وخبر محمد بن سماعة (٤) قال : « دفع إلي معمد بن سماعة (٤) قال : « دفع إلي معمد بن ابن بكير فقال : هذا سماعي من سوسي بن بكير وقراءة عليه ؛ فاذا فيه موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . المدث ١ - ٢ - ٥ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من أبواب ميراث الابوين والأولاد \_ الحديث ٣ مع الاختلاف في كيفية النقل في صدر الرواية وسندها ورواها في الكافيج ٧ ص٩٧ بمين ما في الجواهر إلا أن فيه « عن الحسن بن محمد بن ساعة قال : دفع الى صغوان كتاباً لموسى بن بكر .... » .

اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر (عليها السلام) وذكر مسائل إلى أن قال ـ: ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكوراً كانوا أو إناثاً \_ فانهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرثون ما يحجب الولد الصلب ، وهو نص في المطلوب .

والخبر المروي عن دعائم الاسلام (١) عن جعفر بن محمد (عليها السلام) أنه قال : ﴿ فِي رَجِلَ رَكَ أَباً وَابِنَ ابِنَ قَالَ : للأَبِ السدس وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعدُد ، وكذلك بنوا البنت » . الحديث .

والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية .

كل ذلك مع أنا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى خبر سعد بن أبي خلف (٢) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ؛ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن ».

وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (٣) عن أبي عبدالله (عليهالسلام) « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الابرين والاولاد ـ الحديث ٣ ـ 4 .

وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن ولا وارث غيرهن a. وكون الأبوين أقرب إلى الميت من ولسد الولد لمساواتها للأولاد الذين هم أقرب من أولادهم ، والأقرب يمنع الأبعد .

وفيه أنه يمكن إرادة نني غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله (عليه السلام): « ولا وارث غيرهن » على معنى إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب به ابن الابن أو البنت التي يتقرب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الأولاد للصلب.

أو أن المراد أن بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا ، سواء كان أم هذه البنت أو غيرها ، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره .

« ولا وارث غيره » يريد الابن في الأول والبنت في الثاني أو أن المراد بالوارث ويها أعم من ولد الصلب والأقرب من أولاد الأولاد ، فان المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات ، والأقرب منهن ومن غيرهن يمنع الأبعد .

أو أن المراد من « لا » لنفي الجنس لا لتأكيد النفي على معنى أن بنات الابن أو البنت برثن عند فقد الأولاد ولا وارث غيرهن حينتل ، ويخص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوج أو زوجة .

أو أن المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالأبون وإلا كانت مشاركة .

ولعل وجه الاحمال \_ كما في الوسائل \_ ملاحظة التقية ، فان كثيراً من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليبي والمجلسي وغيرهما حكايته ، وهو موهن آخر للخبرين وإن كان الاحمال السابق وغيره كافياً في عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدم من الأدلة الواضحة .

وأما استدلاله بقاعدة الأقرب ففيه أنها في صورة اتحاد الصنف ، وأما مع التعدد كما في الفرض فالأقرب من أحد الصنفين لا يمنع الأبعد من الصنف الآخر ، ومن ثم شارك ابن الأخ الجد وأبو الجد الأخ ، حيث إنها صنفان ، ومع التسليم فيكني في تخصيصها ما دل (١) على قيامهم مقام أبيهم في المقام المرجم عليها من وجوه وإن كان التعارض من وجه. كل ذلك مع أن الصدوق ( رحمه الله ) صرح في محسكي الفقيه بمشاركة الجد لولد الولد ، وغلط ما حكاه عن ابن شاذان من أن الجد كالأخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ، قال : « فان الجد يرث مع الأخ » .

ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين أن ولد الولد خارج عن الطبقة الأولى حيث لا يشاركها في الارث ، فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجد دون الأخ ، مع أن من شأن الطبقة مشاركة جميع أصنافها بعضهم لبعض ، ولو جعل ولد الولد طبقة برأسها وجب أن لا يشارك أحداً من الطبقة الأولى ولا غيرها ، مع أن الصدوق ( رحمه الله ) شرك بينه وبين الجد ، وعلى هذا يختل نظام الطبقات التي استقر الاحماع عليها ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب ، والله أعلم . و كو كيف كان فلا خلاف في أنه في يمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الاخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام جمم ومن يتقرب بالأبوين من الاخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام

والأخوال وأولادهم ﴾ بلالاجماع بقسميه عليه، بلالكتاب(٢) ﴿ و ﴾ السنة (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الاحزاب : ٣٢ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد وميراث الأعمام والأخوال .

دالان عليه أيضاً ، نعم ﴿ يترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ﴾ بلا خلاف أيضاً ، لقاعدة الأقرب وغيرها ، هذا كله في أصل إرثهم .

و ﴾ أما كيفيته فالمشهور أنه ﴿ رَثُ كُلُ وَاحَدُ مَهُم نَصِبُ من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكراً كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين وبرد عليه ﴾ وإن كان ذكراً ﴿ كَا رد على أمه لو كانت موجودة ﴾ .

ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو انثى جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ﴾ .

ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ﴾ اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ﴿ ولأولاد البنت الثلث ﴾ الذي هو نصيب امهم في الفرض أيضاً ﴿ على الأظهر ﴾ الأشهر بل المشهور .

ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ﴾ وهو الربع والشمن ﴿ والباقي بيهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان ﴾ . بل عن الغنية بل في كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد المرتضى ، بل عن الغنية

بل في در العرقان العقاد الأبارع عليه بلك المركبي ال ال

مضافاً إلى النصوص (١) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الارث وكيفيته لا الأول خاصة ، وإلا لاكتني فيها بذكر أولاد الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغنى عنه لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الامام (عليه السلام) خصوصاً مسع

<sup>(</sup>١) الرسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

اتفاق النصوص السابقة على ذلك ، ضرورة كونها بين مصرّح بالتفصيل(١) وبين مكتف بأحد شقيه (٢) .

نعم أحمل في حبر موسى بن بكير (٣) السابق منها أولاً إلا أنسه نص على التفصيل ثانياً، بل هو كالصريح في المطلوب، لقوله (عليه السلام) فيه: « يرثون ميراث البنين والبنات » ولم يقل كما يرثون، مع أنه ظاهر أيضاً لو عبر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة.

ولو سلم احتال هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين فلا ريب في ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والاجماع المزبور ، بل تسليم الحصم ذلك في غير الفرض من الأرحام أقوى شاهد على ما هنا، ضرورة اشتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أبي عبد الله (عليه السلام) (٤) : « إن في كتاب علي (عليه السلام) إن كل ذي رحم ممنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وقوله (عليه السلام) أيضاً في مرسل يونس (٥) : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل واحد مقام قريبه » فانه خصوصاً الأخير صريح في ارادة إرث نصيب من يتقرب به الذي يوافق الحصم عليه في غير المقام .

فا عن المرتضى ( رحمه الله ) ومن تبعه ـ من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به ، لأنهم أولاد حقيقة ، فتشملهم الآية (٦) ولو لا قاعدة الأقرب لشاركوا آباءهم في الارث ـ

<sup>(</sup>١)ر(٢) الوسائل - الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ٣ ـ ١ .

<sup>(</sup>٣) راجع التعليقة (٤) في ص ١١٩ .

<sup>(</sup>t) و(ه) الوسائل ــ الباب ــ ۲ ــ س أبواب موجبات الارث ــ الحديث ١ ــ ٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : ؛ ـ الآية ١١ .

واضح الضعف .

ولو سلمنا له كونهم أولاداً حقيقة إلا أنه لا تنافي بين ذلك وبين كون إرثهم على الوجه المزبور، للأدلة السابقة ، كما أنه لا مانع من التزام تفضيل الأنثى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض ، للأدلة المزبورة ، فترث حينئذ بنت الابن الثلثين وأولاد البنت الذكور الثلث .

وعليه محمل ما في الموثق (١) و ابنة الابن أقرب من ابن البنت ه على معنى كثرة النصيب لا القرب الحاجب ، بل لعل ذلك أولى من حمله على التقية ، وحينتذ يكون دليلاً آخر على المطلوب ، على أنه لازم له في أولاد الاخوة والأخوات والأعمام والعات وغيرهم .

بل المراد من عدم تفضيل الأنثى على الذكر أنها لا تزداد على نصيب ما لو فرضت هي ذكراً ، وذلك في المقام كذلك .

قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر بكير بن أعين (٢) : « لا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » .

وفي خبر موسى بن بكبر (٣) « والمرأة تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال موسى بن بكبر : قال زرارة : هذا قائم عند أصحابنا لا مختلفون فيه » .

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في المسألة بحمد الله كما لا إشكال في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من ابواب ميراث الأبوين والاولاد ـ الحديث ٨.

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ١- ٢ والياني عن موسى بن بكر عن بكير وفي الكاني ج ٧ ص ١٠٤ « عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . »

## المسألة ﴿ الثانية : ﴾

وهي ﴿ أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثين كما يقتسم أولاد الابن ﴾ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن صريح التنفيح الاجماع عليه ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ، لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في عموم « يوصيكم الله » (٤) ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للاجماع المحكي عن جماعة على ذلك ، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين عن النصف والربع ما في كشف اللئام : ﴿ يقتسمون بالسوية وهو متروك ﴾ شاذ لا دليل له سوى دعوى أن التقرب بالأنثى يقتضى الاقتسام بالسوية .

وفيه مع انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للاب أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس على كلالة الأم، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية لهم على تقديري الحقيقة والمجاز، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرب بالأنثى ، وقد عرفت أنه لا مقعد لها ، فحينتذ لا إشكال ، والحمد لله .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

#### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

من متفردات الامامية ومعلومات مذهبهم أنه ﴿ يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ﴾ وبذلك تظافرت نصوصهم عن أثمتهم ( عليهم السلام ) .

فني صحيح ربعي بن عبد الله (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) « إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » .

وحسن حريز (٢) : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر الدرع والسيف والحاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللاكبر منهم »

وفي مرسل ان أذينة (٣) عن أحدهما (عليها السلام): « إذا ترك الرجل سيفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خمر آخر (٤).

وفي صحيح ربعي الآخر (٥) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وحاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللاكبر من الذكور » .

وفي خبر أبي بصير (٦) عنه (عليه السلام) أيضاً « إذا مات الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده » .

وخبر شعيب العقرقوفي (٧) « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل بموت ما له من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۱) و (۵) و (۹) و (۷) الوسائل ـ الباب ـ ۳ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ۲ - ۳ - ۱ - ۱ - ۰ - ۷ .

ج٣٩

مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثباب جلده » .

وخبر سماعة (١) « سألته عن الرجل بموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ، .

وخبر أبي بصر (٢) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لها كنز تحته لا يعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؛ قال : كان علماً ، قلت : فأيها أحق به ؟ قال : الكبر ، كذلك نقول نحن » .

وخير علي بن أسباط (٣) عن أبي الحسن الرضا ( عليــه السلام ) قال : ﴿ سَمَعْنَاهُ وَذَكُو كُنْزُ الْيُتَهِمِينَ ، فَقَالَ : كَانَ لُوحًا مِنْ ذَهِبِ فَيْهِ بـم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف محزن ؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف ركن إليها ؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقه ولا يتهمُّه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فالى من صار ؟ إلى أكبرهما ، قال : نعم » .

لكن اختلفوا في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فالأكثر كما في المسالك على الأول ، بل في غيرها المشهور ، بل في الرياض أنه ادعيت عليه الشهرة بحد الاستفاضة ولا ريب فيها .

قلت : بل الشهرة عليه محصلة ، بل عن الحلي الاجماع عليه ، بل في المحكي من سرائره أنه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) الوسائل ـ ۱ لباب ـ ۳ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ المديث ١٠ ـ ٨ ـ ١ .

عَصَرَنَا هَذَا \_ وهو سنة ثمان وخَسَائة (١) \_عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة .

مضافاً إلى ظهور السلام في الملك والاستحقاق، بل في الرياض في الموثق (٢) التصريح بلفظ الأخير .

قال ما حاصله: « ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم الني اليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها ، ولاريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، أما عند العامل بذلك فظاهر ، وأما غيره فلكونه إخباراً عن الملة السابقة ولم يكن المصحف ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بسدلاً عنه » وإن كان هو كما ترى خصوصاً بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لها معاً لا لخصوص الأكبر ، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ، ضرورة كفاية اللام ـ التي لم يتعارف التجورز بها عن الندب ـ في ذلك ، بل هي مستند أدلة الارث في الكتاب (٣) والسنة (٤) .

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به ـ بل لم يتضمن شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب، لأن أشملها لها الصحيحان (٥) وقد

<sup>(</sup>١) في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منه! التي أوقفها الشيخ البهائي « قده » المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في « مشهد » خراسان « كتابخانه آستانه قدس » هكذا : « وهو سنة ثبان وثانين وخسائة » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الناب \_ ٣ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ٨ .

 <sup>(</sup>٣) -ورة النسائر : ١ - الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ه و ٩ و ١٦ و ١٧ و ١٨ وغيرها \_ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد .

<sup>(</sup>ه) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ١ و ٢

تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب، بل تضمنا الدرع بدلها، ولم يقل به أحد \_ غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالاً على ذلك، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة.

نعم لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته كما في أخبار البثر (١) التجه الحكم به ، وليس المقام كذلك قطعاً ، مع أنه قد يمنع عدم تضمن الصحيحين (٢) للاربع بناء على إرادة القميص من الدرع لا الحديد ، ويلحق به غيره من ثياب البدن بالاجماع ، بل لعل ذلك أولى .

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجية باشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة وإلا لكان ذلك لازماً للقائلين بالندب هنا، فانه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إلا ما يحكى عن الاسكافي من إلحاق السلاح بها .

وأما الصدوق فانه قد روى رواية الرحل والراحلة والكتب في الفقيه (٣) فان كان ذلك منه عملاً بها بناءً على ما ذكره في أول كتابه فهو على الوجوب دون الندب .

وبذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال على الندب بالنصوص المشتملة على غير الأربعة (٤) بناءً على معلومية عدم الوجوب في غيرها

<sup>(</sup>۱) الوسائل - الباب ـ ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ \_ من انواب الما المطلق من كتاب الطهارة .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من ابواب ميراث الأبوين والاولاد \_ الحديث ١ و ٢ .
 (٣) أشار اليه في الوسائل في الباب \_ ٣ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_
 الحديث ١ وذكره في الفقيه \_ ج ٤ ص ٢٥١ الرقم ٥٠٥ . الا أنه ليس فيه الراحلة .

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب مبراث الأبوين والأولاد .

واتحاد المساق فيها أجمع ، فيتجه كونها للندب في الجميع ، ضرورة أن القائلين بالندب لم يزيدوا على الأربع كي يتجه حينئذ ذلك ، فهي مطرحة بالنسبة اليها عند الجميع ، فيكون اشتباهاً من الراوى أو غيره من آفات الأخبار .

كما أنه يظهر عدم الوجه في الاستدلال بها أيضاً من حيث اختلافها اختلافاً منافياً للوجوب دون الندب الذي يتسامح فيه بخلافه ، نحو أخبار النزح في البئر (١) ضرورة منع مثل هذا الاختلاف فيها أولا وإلا لنافى الاستحباب أيضاً ، لمنع التسامح في مثل هذا الندب المعارض بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير ، وخصوصاً اليتيم ، إذ القائل بالندب يجوز إخراجها ولو كان الوارث غير الكبير طفلا صغيراً ، إذ هي من المستحب المالي كزكاة مال الطفل ، ومثل هذا الاستحباب لابد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة ، ومنى كان في نصوص المقام صلاحبة لذلك صلحت لافادة الوجوب حينئذ لعدم التسامح في هذا الندب ، كما هو واضح .

وأما دعوى خلوها عن خبر جامع لهذه الأربعة التي ذكرها الأصحاب وإنما هي مستفادة من مجموعها فهي غير قادحة بعد تمييزها عن غيرها بكلام الأصحاب القائلين بالوجوب والندب ، مع ضرورة اشتراكها معاً في ذلك كما عرفت .

على أنه قد يمنع ذلك بارادة القميص في صحيح الدرع، وحينشد يكون الجامع لها موجوداً بعد إلحاق غيره من الثياب به بالاجماع وغيره من النصوص، بل لعل ذلك أولى من حمله على درع الحديد الذي هو ليس

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ - من أبواب المطلق من كتأب الطهارة .

منها عند معظم القائلين بالوجوب أو الندب ، بل على تقديره فما هو إلا لأنه من قبيل ثياب الميت وملبوساته ؛ فتأمل جيداً .

وقد ظهر لك من ذلك أن القول بالوجوب هو الأقوى ، بـــل لعل ذلك هو المعروف من الشيعة حتى أن مخالفيهم يعرفونه منهم باعتبار كونه من متفرداتهم فضلاً عنهم .

وكيف كان فالظاهر مجانية هذا الحباء عملاً بظاهر النصوص المزبورة، فما عن المرتضى وغيره ـ من كونه بالقيمة فتكون ثمرة خصوصية الأكبر الاختصاص بالعين من بين الورثة ـ واضح الضعف .

ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه بعموم أدلة الارث السالم عن المعارض ، قال : « فان اختصاص الأعيان بسه على ما في الأحبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب » وبقول (١) الصادق ( عليه السلام ) في حسن حريز (٢) السابق : « إذا هلك الرجل فترك بنيه فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللاكبر منهم » .

ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجانية من اللام في النص والفتوى التي بها خرج عما يقتضيه عموم الارث من الاشتراك ، وعدم الدلالة في حسن حريز المحمول ما فيه من قوله (عليه السلام) : « فان حدث به حدث » إلى آخره على إرادة فان كان قد حدث بالأكبر حدث قبل هلاك الرجل فللاكبر الباقي ، لا على ارادة الاحتساب بالقيمة إذ هو مع أنه تأول في ذلك لا يقول به أحد .

كما أن الاستئناس لذلك بما تسمعه من خبر الزوجة عما فاتها من إرث الفرس والبناء بالقيمة لا وجه له أيضاً بعد حرمة القياس

<sup>(</sup>۱) عطف على توله : « بعموم أدلة الارث » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - البأب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد الحديث ٣ .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فـ ﴿ عليه قضاء ما عليه من صـــلاة وصيام ﴾ كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم (١) فلاحظ .

ومن شرط اختصاصه به بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على ما حكي عنها ﴿ أَلا يكون سفيها ولا فاسد الرأي به مخالفاً في المذهب بل في المتن ﴿ على قول مشهور ﴾ وإن كنا لم نتحققه، ولعله لكونها ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يؤديه من قضاء الصوم والصلاة . وما قبل من أن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهب كما جاء (٢) مثله في منعه عن الارث أو بعضه حيث يقول به إدانة " بمعتقده .

وإن كان قد يناقش - بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن - بأن فساد الرأي لا يخص المخالف ، بل هو شامل للواقني ونحوه ممن برى الحباء وبأن ذلك ليس من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي ، بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار (٣) بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيها .

كما أنه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك، وعدم وجوب إطرادها، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم الشرط المذكور، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلى القول بل في الرياض أن ذلك هو الأصح، لاطلاق النصوص، ولعله كذلك.

أللتهم إلا أن يشك في إرادة هذا الفرد من هذا الاطلاق ، فيبقى عموم الارث حينتذ سالماً من المعارض ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۱۷ ص ۳۹ - ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ؛ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد والباب ـ ٣ ـ من ابواب ميراث المجوس .

و كم من شرطه أيضاً ﴿ أَن يَحْلَفُ الْمِيتُ مَالاً عَبِرُ ذَلْكُ ، فَلَو لَمْ يَحْسُ ﴾ الأكبر والله عن منه وفاقاً لصريح حماعة ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها، للاصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب ، بل قد سمعت مضمر ساعة (١) المشتمل على أن ذلك للميت من متاع بيته ، مضافاً إلى استلزام ما عداه الاجتحاف بالورثة والاضرار بهم ، فما عن بعضهم ـ من عدم اشتراط ذلك للاطلاق ـ في غير محله . نعم في اشتراط كون الغبر كثيراً محيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة . أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا ، وكفاية ما قل مقدار الحبوة . أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا ، وكفاية ما قل

وفي الرياض مقتضى الأدلة الدالة ـ ولا سيما التعليل على اعتباره ـ الأول .

منه ولو كان درهماً وهي تساوي دنانبر ، أوجه .

وفي المسالك « وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي لـــه في الذكورية ، أما غيره فلا ، لعدم المناسبة سيما الزوجة » .

قلت : هو كذلك الكن لا يخنى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من الاشكال ، بل هو من التهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل . ولعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته .

ومن شرطه عند جاعة أيضاً خلو الميت من دين مستغرق للتركة، لعدم الارث حينتذ ، والحباء نوع منه ، بل ربما اشترط خلوه من مطلق الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصلها من توزيعه على مجموع التركة فتبطل حينتذ بالنسبة .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۳ ـ من أبواب ميراث الابوين رالارلاد ـ الحديث ١٠ .

لكن قد يناقش باطلاق النص ، وبما عرفت من أن الأصح انتقال انتركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها ، وليس هذا إبطالاً لها ، مع احمال وجود المتبرع والابراء ونحو ذلك .

ودعوى بطلانها بمجرد وجود الدىن المستغرق المقتضي عدمها حال الوفاة كما ترى ، ضرورة كون ذلك بطلاناً مراعى لا مطلقا ، بل يلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إن لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنها ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه ، لعين ما ذكر ، ولا ريب في بُعده لاطلاق النص والفتوى بثبوتها مسع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالباً خصوصاً الكفن .

لكن في الرياض تبعاً للروضة أن الموافق للاصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفك المحبو بما يخصه ، لأن الحبوة نوع من الارث واختصاص فيه ، والدن والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه على السواء، نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع ، كما لو كانت تلك العين معدومة ، ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الارث ، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة أي مع فرض زيادتها على الثلث .

وفيه ما لا يخني بعد ما عرفت،وإنما المتجه عدم مزاحمة غير المستغرق من الدين والوصية بالماثة مثلاً والكفن للحبوة مع فرض إمكان خروجها من غيرها ، بل تخرج هذه أحم من غير أعيان الحبوة ، ترجيحاً لاطلاق أدلتها ، ولأن تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبو وغيره من الورثة بخلاف تنفيذها منها ، فان الضرر خاص بالمحبو .

أما المستغرق فالظاهر تقديمه عليها ترجيحاً لاطلاق أدلتـــه عليها ،

فلا يختص بها إلا مع القضاء من غيرها ولو بفكها بما يخصها ، والوصية بالعين من غيرها إنما تكون بمنزلة المعدومة مع فرض سعة ثلث غير الحبوة . أما لو فرض عدم سعة ذلك إلا بملاحظة الحبوة فالمتجه بناؤه على ما لو أوصى بثلث ماله مثلاً ، فهل نحرج من أعيان الحبوة أو يلحظ ثلثه من غيرها ؟ محتمل الأول ، لاطلاق جواز الوصية بالثلث، والفرض شمول لفظ الوصية لذلك ، فهو كما لو صرح بارادة الثلث منها ، والحباء إنما يزاحم الوارث لا البوصية ، والثاني حملاً لوصيته على الثلث من غيرها باعتبار ظهور وصيته به في إرادة ثلثه من المال الذي له فيه ثلثه ، وأما أعيان الحبوة فهي جميعها له ، كما هو مقتضى خبر سماعة (١) فيكون له حينئذ من ماله هذه الأعيان والثلث من غيرها

وإن حبى بها ولده الأكبر فلا ينصرف الوصية بالثلث إلى مايشمل الثلث منها . وبذلك يفر ق بين التصريح والاطلاق ، إلا أن المتجه عليه حينثذ أنه لو أوصى بعين من أعيانها لغير المحبو نفذت وصيته بها من غير الثلث لأن الفرض كونها له مع الثلث ، وهو خلاف ما صرح به بعضهم .

وأما احتمال أنه ليس له الوصية بها للغير لتعلق حق المحبو بها تعلقاً شرعياً فظاهر الأصحاب خلافه .

والذي يقوى في النظر مزاحمة الدين والكفن والوصية لها مع فرض توقفها عليها لا مع عدم ذلك ، بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ الوصية من غيرها ، والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصية بعد لتوقف تنفيذ تمام الوصية على ذلك .

نعم الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من المحبو ودفع نفس الأعيان اليه ، كما أنه، لو أوصى بعين من أعيانها أعطى للمحبو خاصة ما قابل

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۳ \_ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ـ الحديث ١٠ .

ثلثيها من الثلث ، لأن الوصية إنما كانت بما له دون باقي الورثة ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

و که کیف کان ف و لو کان الا کبر أنثی لم نحب وأعطی الا کبر أنثی لم نحب وأعطی الا کبر من الذکور که بلا خلاف أجده ، بل في المسالك الاجماع عليه لما سمعته من الصحيح (١) المعتضد باناطة الحكم في غيره من النصوص (٢) بالا کبر من الذکور أو بالذکر سواء كانت أنثی أکبر منه أو لا .

نعم لو فرض تعدد الأكبر كما لو ولد له ولدان من زوجتين على وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقق به الأكبرية فالظاهر قسمتها بينهم بالسوية على ما صرح به غير واحد ، بل لعله المشهور .

خلافاً للمحكي عن ابن حمزة، فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنّه ، وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدد .

وفيه أنه لا تفاوت في صدق أفعل التفضيل بين الواحد والمتعدد وإن انساق أولاً الواحد ، كما أن الظاهر من ادفع الحباء للذكر الواحد وإن لم يكن ذكر آخر غيره ، ضرورة كون المراد الأكبر إن وجد المتعدد وإلا فهو له، خصوصاً بعد التصريح بذلك فياسمعته من النص المعتبر (٣) المشتمل على أنه لابنه وإن كانوا أكثر فهو لا كبرهم ، مضافاً إلى ظهور الاتفاق عليه .

نعم في اشتراط بلوغه قولان من إطلاق النصوص ، ومن أنها في مقابلة قضاء ما تركه من صوم وصلاة ، ولا يكلّف به إلا البالغ ، وإن كان قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حزة ، بل

<sup>(</sup>۱) و (۱) و (۲) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب ميراث الابوين والاولاد - المحديث ١ - ٠ - ١ .

لعله ظاهر غيره أيضاً إلا أن إطلاق الأدلة يدفعه . على أنه يمكن مراعاة ذلك منه بعد البلوغ ، فلا ريب في أن الأقوى الأول .

بل الظاهر عدم اشتراط انفصاله حياً حال موت أبيه \_ وإن كان لم يصدق عليه الولد الذكر حينئذ \_ لكونه متحققاً في نفس الأمر ، وكون الحبوة قسماً من الميراث وقد عرفت أنه يعزل نصيبه منه ، بل قلنا هناك إنه يكني فيه صدق الولدية المتأخرة ، وحينئذ لا فرق بين كونه علقة ومضغة وغبرهما على حسب ما سمعته في الارث .

لكن في الروضة أنه يمكن الفرق بين كونه جنيناً تاماً فتحقق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة ، وفيه ماعرفت . ثم إن الظاهر كون المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها كما في غيرها من موضوعات الأحكام .

نعم لو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد ، إلا أنه يرجح ما يغلب نسبته اليه ، فان تساوت تخيير الوارث واحداً منها ، ويحتمل القرعة ، بل يحتمل اعطاء الجميع مطلقا كالثياب بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأن مثل هذه الاضافة تفيد العموم ، إلا أن الأقوى الأول .

والعامة والمنطقة من الثياب ، بل الظاهر دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف للتبعية عرفاً ، والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا

 لم تجز في كفارة اليمين المجزىء فيها ما يعد كسوةً .

وفيه ما لا يخنى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح .

نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معداً له للتجارة إشكال ، كالاشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم محسن القراءة .

هذا وقد بتي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهـّل الخطب فيهـــا معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

لا يرث الجد ولا الجدة ﴾ لأب كان أم لأم ﴿ مَا مُا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ مَا اللَّهُ وَ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قلت: لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مسع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمتي له وللوالدين جميع المال ـ كابنة وأبوين وجد ـ كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة مبراثاً لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخلوا بها المبراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد».

ولعل ظاهرها الندب ، ومن هنا اختلف النقل عنه في الوجوب والندب ، وفي السدس أنه من الأصل أو من نصيب المطعم ، فلم يتحقق خلافه كالمحكي عن الصدوق ( رحمه الله ) بل لعل آخر كلامه في الفقيه صريح في الندب ، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره .

وكذا المحكي عن الكليني ( رحمه الله ) فان التأمل في كلامه ـ بعد اعترافه بأن اجماع العصابة على تنزيل الجد منزلة الأخ المعلوم عدم مشاركته الأبوين ـ يقضى بارادة الندب له .

وبذلك يظهر لك أن لا مخالف محقق في المسألة ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لما عرفت ولآيــة أولي الأرحام (١) وغيرها من السنة (٢) الدالة على حجب الأبعد بالأقرب المعلوم كونه في المقام الأب الذي يتقرب به الجد إلى الميت .

مضافاً إلى ما دل" من الكتاب (٣) والسنة (٤) على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه، على أنه يقضي باختصاص قسمة التركة بينها وبينه وبينها خاصة من دون إشارة إلى الجد أصلا"، ودعوى إرادة ما يشمل الجد

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ۱ و ۳ والباب ـ ۲ ـ منها ـ الحديث ۱ و ۳ والباب ـ ۵ ـ منها ـ الحديث ۱ و ۳ والباب ـ ۵ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ـ الحديث ۲ ـ والباب ـ ۸ ـ منها ـ الحديث ۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ؛ \_ الآية ١١ .

<sup>(</sup> $\dot{z}$ ) الرسائل - الباب - ۹ و ۱۷ - من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

والجدة منها يدفعها ـ بعد الاجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة ـ النصوص (١) المتواترة في « أن الله لم يسمّ للجد شيئاً ، لكن جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأجاز الله له ذلك » .

وإلى النصوص (٢) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة .

وإلى خصوص صحيح الحميري (٣) كتب إلى العسكري (عليه السلام) « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقستم ميراثها ؟ فوقع : للزوج النصف وما بتي للأبوين » .

وخبر أبي بصير (٤) سأل الباقر (عليه السلام) «عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شيء » .

وخبر الحسن بن صالح (٥) سأل الصادق ( عليمه السلام ) ، عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئاً ، لأن ابنته حجبته عن الميراث » .

إلى غبر ذلك من النصوص التي منها ما دل" (٦) على كون الأجداد

 <sup>(</sup>۱) الوسائل \_ المباب \_ ۲۰ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد \_ الحديث ٥ و ١٣ .
 و ١٦ و ١٧ و ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

 <sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب مبراث الابوين والأولاد \_ الحديث ٤ \_ ٣ \_ و في الثاني قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . » .
 (٦) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب ميراث الاخوة والأجداد .

كالاخوة المعلوم تأخر مرتبتهم عن الأبوين، ومنها النصوص (١) الظاهرة أو الصريحة في استحباب الاطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطية التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على إرادة الندب أو غيره مما يوافق مذهب الطائفة المتفقة على عدم وجوب الاطعام، وإنما القائل بمشاركة الجد للأبوين يقول بكونه ميراثاً لا إطعاماً واجباً، فحينتذ جميع الأخبار دالة على خلافة، ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثاً.

نعم هي ظاهرة في كونها مستحباً مالياً ، فلا يعتبر في دفعها إليهما حينثذ صحه خطاب الأبوين بها ، فلو كانا مجنونين مثلاً سقطت ، مع احتماله أيضاً خصوصاً بعد سقوطها مع موتها .

وعلى كل حال فن ذلك يعلم ما في استدلال الخصم إن كان ببعض أخبار الطعمة ، ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت .

كوضوح ضعف استدلاله أيضاً بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي استحقا بها الميراث ، وهي الأبوة ، إذ بعد تسليمه لا ينافي الترتيب في أفرادها بآية أولى الأرحام (٢) وغيرها مما سمعت .

وكيف كان فلا إشكال حينتذ في عدم مشاركة الجد والجدة الأبوين لل لكن يستحب أن يطعمها كم أي كل من الأبوين أبويه أو أحدهما لل سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك ، مثل أن يخلف أبويه وجداً وجدة لأم فللام الثلث كم .

﴿ وَ ﴾ يستحب لها أن ﴿ تطعم نصف نصيبها ﴾ السدس ﴿ جده وجدة ﴾ أي أبويها ﴿ بالسوية ، ولو كان ﴾ الموجود ﴿ واحداً ﴾ منهما ﴿ كان السدس له وللأب الثلثان ﴾ .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الماب ـ ٢٠ ـ من أبراب ميراث الاخوة والاجداد .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

و به يستحب أن فر يطعم جده وجدته به أي أبويه وسدس أصل التركة بالسوية به أي ربـع الثلثين فر ولو كان به الموجود واحداً كان السدس له به قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (۱): « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس، وزاد في موثق زرارة (۲) « طعمة » كما زاد الباقر (عليه السلام) في موثق زرارة (۳) أيضاً « ولم يفرض لها شيئاً ».

وقال أيضاً في خبر إسحاق بن عمار (٤) : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً ، وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآلسه ) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره .

بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية « وإذا حضر » (٥) ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام » .

هذا ولكن في كشف اللثام أنه و خص ً الحلبيان والمحقق الطوسي الاطعام بالجد والجدة للأب ».

وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، فني صحيح عميل (٦) عن الصادق ( عليه السلام ) «أن رسول الله ( صلى الله عليه و 1 له ) أطعم الجدة أم إلام السدس » .

وفي صحيحه الآخر أو حسنه (٧) عنه ( عليه السلام ) لا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من ابراب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (٤) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ٤ ـ ٣ ـ ه ـ ١ ـ ٠ ٩ .

 <sup>(</sup>a) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨ .

حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية lpha .

وفي خبر اسحاق بن عمار (١) عنه ( عليه السلام ) ﴿ في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بتي وهو الثلثان للأب ، إلى غير ذلك من النصوص .

بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب الاطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومىء اليه أيضاً مرفوع الحسن بن رباط (٢) « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » .

كما أنه يستفاد من لفظ « الطعمة » اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الاطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً.

و عبناني في حين المعمة دون صاحب السدس من غير زيادة وحصل الآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خليف أبوين وإخوة استحب للأب كو الذي له الزائد على السدس في الطعمة دون الأم كو المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس في ولو خليف أبوين وزوجاً استحب للأم كو التي لها الثلث في الطعمة دون الأب كو الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج .

و کذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصاً إذا قلنا بأنها المخاطبان بالاستحباب في إلى الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها به بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح جميل (٣) ومرفوع ابن رباط (٤) المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كان كذلك .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و الوسائل ـ الباب ـ ۲۰ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ١١ ـ ١ - ١١ ـ ١

والعمدة في الطعمة فعله ( صلى الله عليه وآله ) فمع فرض خصوصه لا دليل على استحباب غيره، مع أنه يمكن استفادة التقييد فيها من حكاية فعله ( صلى الله عليه وآله ) فيقيد به حينئذ الاطلاق إن كان .

هسذا ولكن في خبر سعد بن أبي خلف (١) و سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجد ، قال : للجد السدس والباقى لبنات البنت ، ولو لا اتفاق الأصحاب ظاهراً على عدم استحبابه مسع موتها كما عن التنقيح الاعتراف به لأمكن حمله عليها ، فيجمع حينئذ بينه وبين الصحيح (٢) المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب ، ولا بأس به بعد عدم العمل بظاهره من مشاركته لحن في الارث ، بل عن ابن فضال إن هذا الخبر مما أحمت الطائفة على العمل مخلافه ، وهو كذلك ، لأبي لم أجد عاملا به على جهة مشاركة الجد لبنات البنات إلا ما يحكى عن الصدوق من دعوى مشاركته لأولاد الأولاد مع عدم الأبوين ، ويمكن عمله على ارادة جد البنات من الجد فيه ، أي أبيهن لا جد الميت ، وعدم ذكر الرد فيه غير قادح ، لامكان استفادته حينئذ من الأدلة الأخر .

ومن ذلك يعلم ما في استدلال الصدوق به مضافاً إلى أخصيته من دعواه وموافقته للعامة ، كالاستدلال له بدعوى مساواتهم لهم في المرتبة وقيامهم مقام الآباء في ذلك ، لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم التي من الواضح منعها بعد تطابق النصوص (٣) والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الأخ المعلوم تأخره مرتبة عن الأولاد وأولادهم ، وتطابقها أيضاً على أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في جميع أحكامهم التي منها حجب الأجداد مقام عن مشاركتهم كالأولاد ، وليس في النصوص ما يقتضي قيام الأجداد مقام

<sup>(</sup>١) و ٢١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميرات الابوين والاولاد ـ الحديث ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد .

الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لأولاد الأولاد كي يحصل التعارض بل في النصوص خلافة من كونه بمنزلة الأخ (١) وبه يخرج عن إطلاق قيام من تقرب بقريب مقام من تقرب به لوسلم على وجه يتناول الأجداد خصوصاً بعد رجحانه عليه بوجوه ، كما هو واضح .

ثم إن الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرح به غيير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع ، لأنه المنساق ولصريح خبر اسماق بن عمار (٢) السابق ، فما سمعته من الاسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليسل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه .

كما أن ظاهر المصنف وغيره - بل قيل : إنه المشهور - اعتبار مطلق زيادة نصيب المطعم على السدس في إطعامه السدس سواء كانت تلك الزيادة بقدر السدس أو لا ، فلو اجتمع الأبوان مع البنت أو أحدهما مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقي لها بعد إطعام السدس حينشذ .

لكن فيه أن المنصرف من الطعمة خلاف ذلك . ولعله لذا اعتبر في النافع واللمعة والدروس كون الزيادة بقدر السدس فما زاد ، فلايستحب الطعمة عندهم في المثال المزبور وإلا لزم تفضيلها على الأبوين ، ويؤيده الأصل ، كما أنه يؤيد الأول قاعدة التسامح في وجه .

وقد يقال باستحباب أقل الأمرين من الزائد على السدس ومنه، لا السدس مطلقا ، فانه قد يستلزم زيادة طعمة الجد على ما يبقى للأب ، ولا الزيادة مطلقا ، فانه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس ، كما في الأبوين

<sup>(</sup>١) الوسائل \_الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ـ الحديث ١٠ .

والجد من قبل الأب والاخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فان للأب حينتذ خسة من ستة ، ولا يستحب له إعطاء الأربعة قطعاً ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حيننذ ذلك .

كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغرها .

كما أنه بمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويها بين المتحد منهما ومتعدده وإن لم يذكر فيها إلاً الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة . ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينها ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه .

نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إماعاً (١) لانخلو من محث ، والله العالم .

### ﴿ المرتبة الثانية ﴾

﴿ الاخوة ﴾ مطلقا وأولادهم المسمنون بالكلالة ﴿ والأجداد ﴾ مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا برث أحدمهم مع وجود أحد من الأو لين ، ولايتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم .

<sup>· (</sup>١) وفي النسخة الاصلية المبيضة: « وهو وإن لم يكن إجهاماً » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقُلمه الشريف وقده، .

وحينتذ ﴿ إذا انفرد الأخ للأب والأم ﴾ عمن يرث معه من أهل طبقته ﴿ فالمال له ﴾ قرابة الله خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى (١) : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » وقال عبد الله بن سنان (٢) : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له » .

كما لاخلاف ﴿ و ﴾ لا إشكال أيضاً في أنه ﴿ إن كان معه أخ أو إخوة ﴾ منها أيضاً ﴿ فالمال بينهم بالسوية ﴾ التي هي الأصل بالشركة خصوصاً مع اتحاد سبب الشركة ﴿ و ﴾ عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم ﴿ لو كان ﴾ معه أو معهم ﴿ أنثى أو إناث ﴾ منها أيضاً ﴿ فللذكر سهان وللأنثى سهم ﴾ كناباً (٣) وسنة " (٤) وإجماعاً بقسميه . ﴿ ولو كان المنفرد اختاً لها كان لها النصف ﴾ فرضاً في كتاب الله (٥) ﴿ والباقي برد عليها ﴾ عندنا قرابة " بآية أولي الأرحام (١) وغسرها .

ولو كان أختان فصاعداً كان لها أو لهن الثلثان كو فرضاً في كتاب الله (٧) أيضاً ﴿ والباقي رد عليها أو عليهن كو قرابة أيضاً ﴿ ويقوم مقام كلالة الآب والأم مع عدمهم كلالة الآب كو أي الاخوة والأخوات له ﴿ ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم كو بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، فاذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف

 <sup>(</sup>١) و (٢) و (٥) و (٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) و (١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجدادـ الحديث ١ ـ ه .

<sup>(</sup>٦) سورة الانفال: ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب: ٣٣ ـ الآية ٢٠.

فرضاً والباقي رداً ، وإن كان الأختان فصاعداً كان لها أو لهن الثلثان فرضاً والباقي ردًا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم .

﴿ و ﴾ لكن ﴿ لا رث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ﴾ ولو أنثى بلا خلاف أجده فيـــه ، بل الاجماع بقسميه عليه ﴿ لاجتماع السببين ﴾ في كلالة الأبون ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى (١) : ﴿ وأُولُوا الْأَرْحَامِ ۚ إِلَى آخرِهِ وفي النبوي (٢) والمرتضوي (٣) « أن أعيان بني الأم أحق بالمبراث من بني العلات ۽ .

والأعيان : الاخوة لها ، من عين الشيء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده . وقيل : سمَّوا بذلك لأن شرب الابل الماء أولاً نهل ، والثاني عل بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولاً بالأولى ثم عل بالثانية .

وفي الخبر (٤) ﴿ أَحُوكُ لَأَبِيكُ وأَمْكُ أُولَى بِكُ مِن أَحْيِكُ لَأَبِيكُ ، وابن أخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، الحديث .

﴿ وَلُو انْفُرُدُ الْوَاحِدُ مِنْ وَلَدُ الْأُمْ ﴾ خاصة عمن يرث معه ﴿ كَانْ له السدس ﴾ فرضاً ﴿ والباقي يرد عليه ﴾ قرابة ﴿ ذكراً كان أو انٹی 🧸 .

﴿ وَلَلَاثُنَيْنَ ﴾ منولدالأم ﴿ فَصَاعِداً بَيْنَهُمُ الثُّلْثُ ﴾ فرضاً ﴿ بِالسَّوْيَةِ ﴾ لظاهر قوله تعالى (٥) : ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾ وأصالة التسوية في الشركة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب: ٣٣ ـ الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (١) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من أبواب.يرامه الاخوة والأجداد \_ الحديث ٤ - ٣ - ١ .

<sup>(</sup>ه) سورة النسا ؛ \_ الآية ١٢ .

خصوصاً مع أتحاد السبب وللاجماع بقسميه والسنة (١) والباقي يرد عليهم قرابة على ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً كا بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لنطابق الكتاب (٢) والسنة (٣) والاجماع عليه .

ولو كان الاخوة ﴾ الوارثون ﴿ متفرقين ﴾ فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ﴿ كان لمن يتقرب بالأم السدس ﴾ فرضاً ﴿ إِن كان واحداً والثلث ﴾ كذلك ﴿ إِن كانوا أكثر بينهم بالسوية ﴾ من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت . ﴿ و ﴾ أما ﴿ الثلثان ﴾ فها ﴿ لمن يتقرب بالأب والأم واحداً كان أو أكثر ﴾ ذكراً كان أو انثى .

﴿ لَكُنَ لُو كَانَ أَنْنَى ﴾ خاصة ﴿ كَانَ لَهُ النَّصَفَ بِاللَّسَمِيةِ وَالْبَاقِي بِالرَّدِ ﴾ عليها خاصة على الأصح ﴿ وإن كانتا اثنتين ﴾ فصاعداً ﴿ فلها الثلثان ﴾ فرضاً أيضاً ﴿ فان أبقت الفريضة ﴾ شيئاً ﴿ فلها الفاضل ﴾ أيضاً كما لو كان المشارك واحداً من كلالة الأم ، فانه يبقى حينتذ واحد .

وإن كانوا ذكوراً فالباقي بعد كلالــة الأم وهو الخمسة أسداس أو الثلثان ﴿ بينهم بالـوية، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالباقي ﴾ بعد كلالة الأم ﴿ بينهم للذكر سهان وللانثى سهم ﴾ كتاباً (٤) وسنة وإحماعاً بقسميه .

قال بكير بن أعين (ه) : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : امر أة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد .

<sup>(</sup>٢) و (٤) سورة النساء : ؛ \_ الآية ١٢ \_ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢ ـ من أبواب ريراث الاخوة و الاجداد .

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب - ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد - الحديث ٢ .

ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بني فهو للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول : « فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، (١) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (٢) : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورِثُ كَلَالَةً ۚ أَوَ امْرَأَةً ۗ وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » إنما عني بذلك الاخوة والأمدرات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء (٣) : ﴿ يَسْتَفْتُونَكُ ، قُلُّ : الله يَفْتَيْكُمْ فِي الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ـ يعني أختاً لأب وأم أو أختاً لأب \_ فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثين، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهان ، وبتي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الاحتين لو كانتا أخوين لأب لم بزادا على مابني ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بتي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه ، ورواه محمد بن مسلم (٤) أيضاً بأدنى تفاوت ، وهما صريجان في أكثر

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة النساء : ١ - الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ١٧٦ .

<sup>(</sup>ع) أشار اليه في الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد \_ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج٧ ص١٠٣٠ والتهذيب ج ٩ ص٢٩٢ \_ الرقم ١٠٤٧ .

ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الاخوة .

و أما الأجداد ف الحداد ف الحداد ف الأب كان أو لأم كه أو لها وكذا ربث معه في فالمال كه كله في له لأب كان أو لأم كه أو لها وكذا الجدة كو انفردت يكون المال كله لها في ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين كم على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما اشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه بل في كشف اللئام عن الحلاف الاجماع .

لعموم ما دل (١) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منها نصيبه، ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضاً ، ضرورة ظهور الآية (٢) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الاطلاق السابق اليه كالأب .

و لموثق مجمد بن مسلم (٣) عن الباقر (عليه السلام) و إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب »

<sup>(</sup>١) الوشائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الارث .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٤ - الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد \_ الحديث ٢ .

وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (١) و فان ترك جداً من قبل الأم وجداً من قبل الأب فللجد من قبل الأب الثلثان » .

خلافاً للمحكي عن العاني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف والباقى يرد عليها بحسب ذلك تنزيلاً لها منزلة الأختين .

والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلاً لهما منزلة الأخوين .

والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس ذكراً كان أو أنثى ، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم .

ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة (٢) ، أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فاذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئاً ورأيت سهم الجد فيها مثبتاً ، وما دل على (٣) تنزيل الجد منزلة الاخ والجدة منزلة الاخت .

والخبر مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة باطلاق السدس للجد ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات لا مطلقا كما لايخنى على من لاحظ النصوص (٤) المتضمنة لذلك ، لا أن

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب ـ ٨ ـ من ابواب مبراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٧ وفيه ٥ وقد تقدم في حديث زرارة قال : أقرأني أبو جمغر (عليه السلام) . . . . ه إلا أن المتقدم في الرسائل في الباب ـ ٦ ـ من قلك الابواب ـ الحديث ٢١ من زرارة قال : أرافي أبو عبد الله (عليه السلام) .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

الجد أخ مطلقا والجدة أخت كذلك . على أنسه لو سلم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت ، كما هو واضح .

وأما ما تضمّنه المنن من التسوية في جدودة الام والتفاوت في جدودة الأب فلا أجد فيه خلافاً، كما عن جماعة الاعتراف به ، للمرسل المروي عن مجمع البيان (١) ، الجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت ، فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثين ـ إلى أن قال ـ : ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظ الانثين ، وفي الحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) (٢) ، فان ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينها بالسوية ، وما بتي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الانثين » .

ولتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لها بالتفاوت ، فالجدة المنزلة منزلتها كذلك ، فني صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد (٣) عن أحدهما (عليها السلام) « إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : برك جدة وأخاه لأبيه وأمه وأدا أنون أو مائة ألف فله نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : قلت : رجل ترك جده وأخته ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث . .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨ من ابواب ميران الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ، الباب ، ٦ ، من ابواب ميراث الاخوة والأجداد ، الحديث ٩ .

والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجداً فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ».

بل قد يستفاد مما ورد في (١) الأولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال (٢) وبأنهن يرجعن عيالاً على الرجال (٣) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التغليسل والاطلاق أو العموم في المعلل كفاية .

مضافاً إلى ما عساه يشعر به النصوص (٤) المنزلة للأجداد والجدات مع الاخوة والأخوات منزلة الاخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينتذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين

و كيف كان ف ﴿ اذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان البجد كالآخ ﴾ منها ﴿ والبحدة كالآخت ﴾ منها ﴿ وكان الثلث بيهم بالسوية ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالاجماع ، بل المحكي عن كنزالعرفان كالصريح في ذلك لاطلاق حملة من النصوص (٥) أن الجد والجدة مع

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب - ۲ \_ من ابواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ۲ - من أبواب ميراث الاخوة والأجداد \_ الحديث ه .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابوات ميراث الاخوة والأجداد \_ الحديث ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب ميراث الاخوة والأجداد .

الاخوة بمنزلتهم .

بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (١) : « اعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي (٢) رواية و اعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد » .

بل وخبر الحلبي (٣) عن أبي عبد الله (عليه السلام) « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ، . وخبره (٤) الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد » .

وخبر أبي جميلة (٥) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد » .

فا في صحيح ابن سنان (٦) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال له: « فان كان مع الأخ للام جد ، فقال له: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قال: فان كان أخ لأب وجد ، قال: المال بينها سواء » محمول على كون الجد للاب.

كما أن المراد من خبر القاسم بن سليان (٧) « حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد ، عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها .

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (۱) و (۰) و (۱) و (۷) الرسائل - الباب ـ ۸ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٦ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٧ ـ ١ ـ ٨ . والرابع من أبسي جميلة عن زيد من أبسي عبد الله ( علمه السلام ) كما في الكاني ج ٧ ص ١١٢ والتهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ الرقم ١١٠١ .

<sup>(</sup>۲) الكاني - ج٧ س ١١٢ .

﴿ وَكَذَا إِذَا اجتمع مع الآخت أو مع الآختين فصاعداً للأب والأم أو للاب جد وجدة أو أحدهما ﴾ من قبله ﴿ كَانَ الْجِدُ كَالَاحْ مِنْ قبله والجدة كالأخت ﴾ من قبلها ﴿ وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ﴾ إن كانت ﴿ بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ بلا خلاف أيضاً أجده في تنزيل الجد معها أو معها أو مع الاخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صرمحاً.

مضافاً إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقَة كون الجدوالجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح (١) « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجداً ، قال : هو كأحدهم ، .

والموثق (٢) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « سمعته يقول في ستة إخوة وجد: للجد السبع ، .

والخبر (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً ﴿ فِي رَجِلُ تُرَكُّ خَسَةً إِخْوَةً وجداً ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم . .

وفي المرسل (٤) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ، .

وما بين مضرحة بأن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلتوا ، كصحيح الفضلاء (٥) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بنن الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت

<sup>(1)</sup>  $e^{-(x)}$   $e^{-(x)}$   $e^{-(x)}$   $e^{-(x)}$   $e^{-(x)}$ الاعوة والاجداد \_ الحديث ٧ \_ ١٥ - ١٦ - ٢٢ \_ ٩ .

كما عرفته فيما مر ، فلا إشكال حينئذ في شيء من ذلك مع ملاحظة الاجماع بقسميه جابراً لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الأجداد من الأم مع الاخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفية القسمة الني قد تقدم الكلام فيها سابقاً.

هذا ولكن عن المقنع « إن ترك أختاً لأب وأم وجداً فللاخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجداً فللاختين الثلثان وما بتى فللجد » .

ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكنائي والشحام وأبي بصير (١) محيماً عن الصادق (عليه السلام) « في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان ، وما بتى فللجد »

وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على الجد من قبل الام، فلا خلاف حينتذ في المسألة ولا إشكال .

نعم بتي شيء : وهو أنه في صورة اجتماع الجد من الام أو الجدة أو هما والاخت من الاب يكون الثلث لقرابة الام ولو مع الاتحاد على المختار ، والنصف للاخت ، يبتى واحد من سنة ، فهل يرد على الاخت خاصة أو عليها وعلى قرابة الام ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، كما تسمعه انشاء الله في نظر المسألة عند تعرض المصنف له .

﴿ و ﴾ على كل حال ف ﴿ الزوج والزوجة يأخذان نصيبها الاعلى مع الاخوة ﴾ والاجداد ﴿ اتفقت وصلتهم ﴾ بأن كانوا جميعاً لاب وأم أو أب ﴿ أو اختلفت ﴾ بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ البَّاب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ١٧ و ١٨ .

لأم ، لاتفاق النص (١) والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر لها مع الولد وعدمه محال من الاحوال كاتفاقها على عدم نقصان كلالة الام عن المقدر لها .

وحينئذ فلواجتمع الزوج مثلاً مع كلالة الاب والام وكلالة الاب خاصة وكلالة الام خاصة يأخذ الزوج النصف ﴿ ويأخذ من يتقرب بالام نصيبه المسمى من أصل التركة ﴾ وهو الثلث أو السدس ﴿ وما يفضل فلكلالة الاب والام ﴾ وإن كانت أختاً أو أحتين المسمى لها في غير الفرض النصف والثلثان ﴿ و ﴾ لا يأخذ كلائة الاب خاصة شيئاً ، لما عرفت من أنهم عجوبون بكلالة الاب والام ، نعم ﴿ مع عدمهم ﴾ يقومون مقامهم وحينئذ ﴿ ف ﴾ حيكون الفاضل ﴿ لكلالة الاب ﴾ خاصة وإن كانت أختاً أو أحتين .

و كه على كل تقدير ﴿ يكون النقص داخلاً على من يتقرب بالاب والام أو بالاب كه دون غيرهم ﴿ كَا ﴾ سيعته فيما فرضناه . و ﴿ فِي زوج مع واحد من كلالة الأم ﴾ أخ أو أخت ﴿ مع أخت كه للأب والأم أو ﴿ للأب ﴾ فان النصف حينشـــذ من ستة للزوج ، والسدس مهما لكلالة الأم ، فيبقى سدسان أي الثلث للاخت التي

مسماها في غير الفرض النصف . ويكون نقصها حينثذ سدساً .

و كالكن ﴿ إِن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالـة الأم الخ أخ مثلاً ﴿ مع أخت لأب وأم كان الفاضل كا بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث ﴿ للأخت كا من الأبوين ﴿ خاصة كا دون غيرها بلا خلاف أجده معتد به فيه ، بل عن المختلف أنه ادّعى أكثر علما ثنا الاحماع عليه ، وهو الحجة مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب ميراث الازواج .

( عليها السلام ) فيا مر من خبري بكير (١) ومحمد بن مسلم (٢) « فهم الذن يزادون وينقصون » .

بل موثق موسى بن بكير (٣) « قال: قات لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن الاخوة للاب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ـ إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ، فانه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ، خصوصاً مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه .

خلافاً للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام ﴿ و ﴾ لا ريب في ضعفه بعد النص والاجماع .

نعم ﴿ إِنْ كَانَتُ لَلَابٍ ﴾ خاصة ﴿ فَهُلُ تَحْتُصُ بِمَا فَضَلُ عَنَ السّهَام ؟ قَيلٍ ﴾ والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعها وأكثر المتأخرين: ﴿ نعم ﴾ محتص بالرد ﴿ لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ﴾ ومن كان عليه الحسران فله الجبران ﴿ ولما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : لابن الأخت للاب و ﴾ لكن ﴿ في طريقها على بن فضال ، وهو ضعيف ﴾ بالفطحية .

﴿ وَ ﴾ لذا ﴿ قيــل. ﴾ والقائل الاسكافي والحلي : لا يختص

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ . (٦) أشار اليه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ـ ج٧ ص١٠٤٧ والتهذيب ج ٩ ص٢٩٢ الرقم ١٠٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٢ عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٠ والتهذيب ج ٩ ص ٣١٩ .

<sup>(1)</sup> الوسائل - الباب - ه - من أبواب ميراث الاخوة والاجداد - الحديث ١١ .

الاخت للاب بالرد ﴿ بل يرد على من يتقرب بالام وعلى الاخت أو الاخوات للاب أرباعاً ﴾ في نحو الاخت للام والاخت للاب ﴿ أو أخاساً ﴾ في نحو الاختين للاب ، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خسة ، والرد إنما هو بحسبها ، ولعل ﴿ لله ﴾ اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال ﴿ تساوي في الدرجة ﴾ .

وهو أولى به عند المصنف هنا وأشبه في النافع، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير (١) ومحمد بن مسلم (٢) وزرارة (٣) وغيرهم، مضافاً إلى الخبر (٤) الذي قد رواه رامياً له بالضعف الذي يكون به من الموثق، بل هو من أعلى درجاته، وقد فرغنا من حجيته في الأصول.

مضافاً إلى انجباره بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الاجماع عليه ، حيث قال : و والاخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والانثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ».

وإلى ما في بعض (٥) المعتبرة: (وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، بناءً على ما قيل في توجيهه من أن له ما بني إن كان ذكراً، ويرد عليه خاصة " إن كان أنثى .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبراب ميراث الاغوة والاجداد ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٢) أشار اليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب ميراث الانجوة والاجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٤ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ هــ من أبواب ميراث الاخرة والأجداد الحديث ١١ .

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ٢ .

وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان (١) فان فيه « ويصح اجتماع الكلالتين معاً لتساوي قرابتها ، وإذا فضلت التركسة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم » فلا ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم .

🛊 مسائل ثلاث : 🦫

# ﴿ الاولى : ﴾

لا خلاف بيننا في أن ﴿ الجد وإن علا يقاسم الاخوة ﴾ لصدق اسم الجد فضلاً عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الآب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا مخلافه .

نعم إنما يقاسمهم ﴿ مع عدم ﴾ وجود الجد ﴿ الأدنى ﴾ وإلا كان هو المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقاً من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقاً .

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ للهِ اجتمعا ﴾ أي الأدني وإن بعد ﴿ مع الاخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ﴾ من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها، فلا برث الأعلى للأب ولو كان ذكراً مع الأدنى للأم ولو كان أنْي وكذا العكس .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب موجبات الارث ـ الحديث ه .

# المسألة ﴿ الثانية : ﴾

قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى ذكراً وأنثى ، فلو عدم الأجداد الأدنون ورث أجداد الاب وأجداد الام ثم أجداد الجد وأجداد البادة وهكذا ، وهم في المرتبة الاولى أربعة ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشم ، ومكذا .

فر الذا ترك جد أبيه مثلاً وجدته لابيه وجده وجدته لام البيم وجده وجدته لام البيم البيم النسبة إلى أبيها وأمها و كان لاجدادها أي الام التي الله بينهم أرباعاً كه إذ الفرض أنهم أربعة وبمنزلة كلالة الام التي قد عرفت اقتسامها بالسوية و ولاجداد الاب الاربعة أيضاً والثلثان ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الاب يقسمان و بينهم أثلاثاً ثلثا ذلك لجده وجدته لابيه بينها للذكر مثل حظ الانثيين والثلث الآخر لجده وجدته لامه أثلاثاً كه أيضاً للذكر مثل حظ الانثيين والثلث الآخر لجده وجدته (رحمه الله ) وجماعته ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة و فيكون كه حينتذ أصل الفريضة ثلاثة : كه واحد للقبيل الاول الذين قد عرفت أن سهامهم أربعة ، واثنان للثاني ، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثائها ثلث .

ومن هنا بان لك أن الثلاثة التي هي أصل الفريضة ﴿ تنكسر على الفريقين ﴾ وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ﴿ ف ﴾ احتجت إلى أن تطرح النصيب و ﴿ تضرب ﴾ أحد العددين وهو ﴿ أربعة في ﴾ الآخر وهو ﴿ تسعـة ثم تضرب

المجتمع كم منها وهو ستة وثلاثون ﴿ في ثلاثة كم التي هي أصل الفريضة فيكون كم الحاصل ﴿ ماثة وثمانية كم ستة وثلاثون منها للاجداد من قبل الام ؛ لكل واحد تسعة ، واثنان وسبعون للاجداد من قبل الاب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الاب سنة عشر للجد وثمانية للجدة ، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الاب إثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة .

خلافاً لمعين الدين المصري فقال : يقسيم ثلث الثلث لابوي أم الام بالسوية وثلثاه لابوي أبيها بالسوية ، فسهامهم ستة ، ويقسيم ثلث الثلثين لابوي أم الاب بالسوية وثلثاهما لابوي أبيه أثلاثاً ، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخسين .

قيل: ودليله أن نصيب الام \_ وهو الثلث \_ هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منها إلى أبويها ، فهو بمنزلة تركة الام ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لابيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الاجداد ، فانما ينتقل إلى أبوي الاب ، وإنما يقستم بينها بالسوية ، لانه الاصل ، مع أنه إنما ورثاه لجدتيها للميت ، وقد أطلق في الاخبار وكلام الاصحاب أن الجد للام ككلالتها ، والجدية تشمل الدنيا والعليا ، ثم نصيب الاب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منها إلى أبويها ، فثلث الام ينتقل إلى أبويها ، وإنما يقستم بينهما بالسوية للاصل وصدق الجدية للام عليهما أيضاً ولو بالنسبة إلى أبويها بوجه . وثلثا الاب ينتقلان إلى أبويه أثلاثاً ، لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه .

وللبرزهي من أصحابنا ، فقال : يقسّم نصيب قرابة الاب بينهم كما قاله المشهور ، ولكن يقسّم نصيب قرابة الام أثلاثاً : ثلثه لابوي أم الام بالسوية ، وثلثاه لابوي أبيها أثلاثاً ، وتصح أيضاً من أربعة وخمسن . قيل : ودليله أن لغير أبوي أم الام جدية للاب ، أما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لها ذلك بوجه فيقد عم بينها بالسوية .

والجميع كما ترى \_ حتى المشهور \_ مجرد اعتبارات لا تصلح مدركاً للحكم الشرعي ، بل ربما كان احمال قسمة جدودة الاب الثلثين بالتفاوت مطلقا أولى منها ، ضرورة كونهـم كالاخوة والاخوات للاب وإن كان التقرب اليه بأمه ، ومن "ثم كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي تركه ، ولقد كفانا مؤونة ذلك ندرة وقوع الفرض .

ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجسداد الأب الأربعة دون أجداد الأم لما سمعته ، فيعطى سهمها الأعلى ، وهو النصف أو الربع ، فالباقي حينئذ على المشهور لقرابة الأب ، ثمانية عشر من الماثة والثمانية ، ثلثها - وهو ستة - للجدين من أمه أثلاثاً ، وثلثاها - وهو اثنا عشر - لها من أبيه كذلك ، وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون كما عرفت ، وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان .

وأما على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة، لكن ينقسم عليهم على الثالث أثلاثاً ، ثلاثة للجدين من الأم أثلاثاً وستة لها من الأب كذلك ، بخلاف قول المصري ، فان الثلاثة لا تنقسم على الجدين من الأم بالسوية فيحتاج حينئذ إلى ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين ، فتبلغ ماثة وثمانية وتبقى لهم حينئذ ثمانية عشر ، كما في المشهور ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع ﴿ أَخْ مِنْ أَمْ مِع ابْنَ اخْ لأب وأَمْ فالميراث كله للاخ من الأم ، لأنه أقرب و ﴾ لكن ﴿ قال ابن شاذان : لــه السدس والباقي لابن الأخ للاب والأم ﴾ .

بل في الكافي عنه أن ابن الأخ للاب أو بنته كذلك أيضاً ، وابن الأخ للاب أو لها فنازلاً مع ابن الأخ للام كذلك أيضاً ، وكذا ابن الاخت وبني الأخوات لها مع اخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال: الاخت وبني الأخوات لها مع اخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال: و ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأن ولد الولد هم ولد برثون ما يرث الولد وعجبون ما يحجب الولد ، فحكهم حكم الولد ، وولد الاخوة والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون ما برث الاخوة ولا يحجبون الام ، وليس سهمهم لأنه لا يرث مع الحصة أخ لاب ، ولا يحجبون الام ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الارحام ، ولا يشبهون أمر الولد ». وفي كشف اللئام « يعني أن أولاد الاخوة لا يرثون لكونهم إخوة ، كا أن أولاد الاولاد إنما برثون لكونهم أولاداً ، بل لدخولهم في أولي الارحام ، فلا يحجب الاخ من الام ولد الاخ من الاب وإن كان أقرب منه ، كا أن الجد الادنى لا يحجبه ، لأن الاقرب إنما يحجب الأبعد مع الحام البعيد الخبهة ، أي لا مع اختلافها كما في الفرض ، لأن القرب بالأمومة غيره بالأبوة ، فها حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، كالأب مع ولد الولد، والجد الأدنى مع ابن الأخ النازل » .

وعلى كل حال فهذا خلاف ما ذكره المصنف وغيره عنه من التعليل بقوله: ﴿ وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت ﴾ إذ قد عرفت صراحة كلامه بأن القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه .

نعم يرد عليه أن ذلك إن تم أدى إلى أن الأخ للاب لا محجب أولاد الأخ للام ، وقد حكى عنه التصريح بموافقته للمشهور معللاً له بأنه أقرب ببطن وقرابتها من جهة واحدة ، والفرق غير ظاهر .

كما أنه ردعليه أيضاً أنه المفهوم لغة وعرفاً ، بل في المسالك نسبته إلى النص الصحيح أن الاخوة صنف واحد ؛ وأن الأقرب منهم يمنسع الأبعد اتحدت الجهة أو اختلفت ، بل سمعت قول الصادق (عليه السلام) فيا مضى في مرسل يونس (١) : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق عيراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ، وفي المحكي عن فقه الرضا (٢) : « من ترك واحداً ممن له سهم ينظر فإن كان من بتي من درجته ممن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه » والله العالم .

#### ﴿ خاتمة ﴾

﴿ أُولاد الاخوة والاخوات ﴾ من الابوين ومن أحدهما ﴿يقومون

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب موجبات الارث \_ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك \_ البأب \_ ؛ \_ من أبواب ميراث الاخره والاجداد \_ الحديث ؛ .

ج٣٩

مقام آبائهم عند عدمهم ﴾ بــــلا خلاف نصاً (١) وفتوى ولا إشكال فيه ، بل ﴿ وَ ﴾ في أنه ﴿ رَثُ كُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمْ نَصِيبٌ مِنْ يَتَقَرَّبُ بِهُ ﴾ لقيامه مقامه وتنزيله منزلته .

وحينتذ ِ ﴿ فَانَ كَانَ وَاحِداً كَانَ النَّصِيبِ لَهُ وَإِنْ كَانُوا حَمَاعَةُ اقتسمُوا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكراناً أو إناثاً ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حَظ الانثيين ﴾ إن كانوا أولاد إخوة للابوين أو للاب على حسب من قاموا مقامهم .

وخبر محمد بن مسلم (٢) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ﴿ لَهُ بِنَاتُ أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الاخ ، قال : قرابتهم واحدة ، قال العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء ، مع ضعفه محتمل الارث بالولاء ، وحكاية ما عند العامة على ما قيـــل وكون ابن الاخ للابوين وبنات الاخ من الاب وحده وغير ذلك .

🗲 وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية 🌬 كمن قاموا مقامهم ، من غير فرق بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت وبين كونهم أولاد إخوة متعددين .

وإن كان مع النسبة إلى المتعدد يأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به إلا أنه يقسم أيضاً بالسوية ، فلو كان أولاد الاخوة للام ثلائة مثلاً واحد منهم ولد أخ والآخران ولدا واحد فلولد الولد السدس (٣) الذي هو نصف الثلث وللآخرين السدس الآخر بينها بالسوية ، ومن هنا أطلق المصنف (رحمه الله ) القسمة بالسوية وإن كانت قد تقتضي اختلافاً من

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة الاصلية ، والاولى أن تكون المبارة هكذا : « فلوك الراخد . السدس » .

وجه آخر ، والامر سهل .

و کے کیف کان ف و باخذ أولاد الاخ کے للأبوین أو للأب ذكوراً أو إناثاً أو متفرقين المال و ﴿ الباقي کے بعد الفرض إن كان معهم صاحبه ﴿ كأبيهم ﴾ الذي لا فرض له .

و كم أما في أولاد الأخت للأب والام كم أو للأب فيأخذون النصف كم خاصة في نصيب أمهم ، إلا على سبيل الرد كم كما إذا لم يكن سواهم في درجتهم ، فانه يرد النصف الآخر عليهم أيضاً ولو كان معهم أولاد أخ للام أو إخوة رد عليهم السدس أو السدسان دون أولاد كلالة الام على الأصح كما عرفته سابقاً فيمن قاموا مقامه

و كه يأخذ ﴿ أُولاد الاختين ﴾ للابوين أو للاب ﴿ فصاعداً الثلثين ﴾ فرضاً والباقي رداً إذا فرض عدم المساوي ، بل هو كذلك حتى لو كان واحداً ، لجواز اتفاقه عند تباعد الدرجات . والحاصل هم كن قاموا مقامها ﴿ إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به ﴾ .

﴿ ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب ﴾ في جميع ما ذكرناه ، نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوين ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الكناسي (١) : و وابن أخيك لأبيك ، الحديث .

ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ﴾ بالسويـــة وإن تعدُّدوا واختلفوا ذكورة وأنوثة .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من ابواب ميراث الاغوة والاجداد \_ الحديث ١ هذا وفي النسخة الاصلية المبيضة « خبر المياشي » والصحيح ما أثبتناه ، كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « قده » .

﴿ ولو كانوا أولاد إثنين ﴾ ذكرين أو انثيين أو متفرقين من كلالة الأم ﴿ كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقرب به بينهم بالسوية ﴾ مع التعدد على حسب ما عرفت ، فلأولاد الأخ مثلاً السدس وإن كان واحداً ، ولأولاد الأخت مثلاً سدس وإن كانوا مائة وبالعكس .

وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لها وابنة ابن أخ كذلك فان اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر ، لأن نصيب من تقرب بـــه وهو الابن كذلك ، فيبقى الثلث للتي تقرب بهـــا الذكر وهو البنت ، وإن تعدد أي الأخ كان المال بينها نصفين ، لكل منها نصيب أحد الأخوين.

وإن اجتمع ان ابنة اخ لأب أو لها وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أمها كان للذكر ضعف الانثى وإلا فبالسوية ، لما ذكرناه أيضاً ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

﴿ ولو اجتمع أولاد الكلالات ﴾ الثلاثة ﴿ كان لأولاد كلالة الأم الثلث ﴾ إن كان قد تعدد من تقربوا به وإلا فالسدس ﴿ و ﴾ كان ﴿ لأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ﴾ في الأول فرضاً أو قرابة أو وفرضاً والباقي في الثاني قرابة أو وفرضاً ﴿ وسقط أولاد كلالة الأب ﴾ بأولاد كلالة الأبون كمن تقربوا به .

ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ﴾ النصف والربع ﴿ ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ﴾: أخ أو أخت (١) أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك ﴿ والسدس إن كانوا لواحد ﴾ : أخ أو أخت ﴿ والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائداً كان أو ناقصاً ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ﴾ لقيامهم

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، والصحيح « أخ وأخت » كما في النسخة الاصلية المخطوطة بقلمه الشريف « قده » .

مقامهم مع عدمهم ، فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الأم كا نطقت به النصوص على ما سمعت من قول الصادقين ( عليها السلام ) في خبري بكر (١) ومحمد بن مسلم (٢) .

﴿ وَ ﴾ حينئذ ف ﴿ في طرف الزيادة ﴾ لا ﴿ محصل التردد ﴾ في اختصاصهم بردهًا عليههم ، كأولاد كلالة الأبوين ، ولا يشاركهم فيها أولاد كلالة الأم ، وإن مال إليه المصنف سابقاً ، فالبحث حينئذ ﴿ على ﴾ حسب ﴿ ما مضى ﴾ آنفاً ، فلاحظ وتأمل .

ولو اجتمع معهم ﴾ أي الأولاد ﴿ الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الاخوة ﴾ بلا خلاف فيه بيننا ، ضرورة قيامهم مقام آبائهم في ذلك ، ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الاخوة المراد منه بيان كيفية استحقاقهم الارث لا ما يشمل حجبهم ، خصوصاً بعد استفاضة النصوص (٣) أو تواترها في شركة الجد وابن الأخ ، وكون المال بينها نصفين .

﴿ وَ ﴾ أَمَا كَيْفَية مَقَاسِمَة الأخوة للأجداد فَ ﴿ فَلَا بَيِّنَاهُ ﴾ فيما مضى الشاقة فلا حاجة إلى اعادته .

ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الآخ وكان الآخ لأب وابن أخت وبنت تلك الآخت له وابن أخ وبنت ذلك الآخ لأم وابن أخت وبنت تلك الآخت لأم مع الآجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الآب مع أولاد الآخ والآخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الآب يقسم بينهم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الماب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٢ عن بكبر ابن أعين .

<sup>(</sup>٢) أشار اليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاعوة والاجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكني ج ٧ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الرسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد .

أثلاثاً ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والآخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضاً يقسم بينهم أثلاثاً ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الاخ أثلاثاً ، والثلث \_ أي ثلث ثلثي الثلثين \_ للجدة وأولاد الاخت ، نصفه للجدة ونصفه لاولاد الاخت يقسم بينهم أثلاثاً ، وثلثها \_ أي الثلثين \_ للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثاً ، والثلث \_ أي ثلث الأصل \_ للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الاخوة من قبلها أسداساً على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين .

### ﴿ المرتبة الثالثة ﴾

ولا يرث أجد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص الدالة عليه (١) وقاعدة الأقرب .

خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الحال والجدة للأم ، لكن في الدروس ، أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمتمه وخالته فالمال للجدة ، .

وفي كشف اللثام « أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والحالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ » .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ۲ والباب ـ ۱ ـ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال .

وقال كما في الأخير : 1 إنه لما رأى أن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الآخ وابن الميت ثلاث بطون وهما حميعاً من طريق الأب جعل المال بينها نصفين وهذا غلط ، لأنها وإن كانا جميعاً كما وصف ، فان إن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ ، لأن ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحق من ولد الاب وإن كان في البطون سواء ، وكذلك ابن ابن أحق من الاخ لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل وليس الاخ من ولد الميت ، وكذلك ولد الاب أحق وأولى من ولد الجد ، .

قلت : وبالتأمل في هذا وفيما سلف مناً تعرف الوجه في ترتيب الطبقات حميعها على قاعدة الاقرب، ضرورة معلومية أولوية مَّن و َلَـد الميت ومين و لكه الميت به من كل أحد ، وهـم الابوان والابناء وإن سفلوا أهل الطبقة الاولى التي هي عمود النسب، ثم من بعدهم من و َلَـد أب الميت ومَن وَ لَكُوهُ أَبُو الميت ، وهم الاخرة وأولادهم والاجداد وإن علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من حاشية النسب ، ثم من بعدهم مَن وَ لَكُهُ الاجداد ، وهم الاعمام والاخوال أهل الطبقة الثالثة الذين جميعهم من حاشية النسب، ويترتبون فيا بينهم كترتب الاجداد والاخوة وأولادهم.

فعم الميت وخاله أولى به من عم أبيه وخاله ، وهما أولى من عم جد الميت وخاله ، وهكذا ، كما أن الجد الأدنى أولى من الجد الأبعد ، والأخ أولى من ابن الأخ ، فان أولي الأرحام بعضهـــم أولى ببعض في كتاب الله (١) أي الأقرب منهم يمنع الأبعد ، كما تقدم تفسيرها بذلك

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٧٥ رسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

ج ۳۹

**في** النصوص (١) .

وعلى كل حال ف ﴿ العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام ويقسمون المال بالسوية ﴾ إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأم أو وبعضهم بالأبوين .

وكذا العمة والعمتان والعات ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال .

وإن اجتمعوا ﴾ أي الأعمام والعات وتساووا في جهة القرابة بأن كانوا جميعاً للأب والأم أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ﴿ فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ بلا خلاف أجده فيه إن كانوا لها أو للأب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة.

مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة (٢) «في عم وعمة للعم الثلثان وللعمة الثلث » وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب الارث المستفادة من الكتساب (٣) والسنة (٤) خصوصاً النصوص (٥) المشتملة على بيان الحكمة في ذلك ، فانها على كثرتها دالة على ذلك بأنواع الدلالات ، كما لا محنى على من لاحظها

بل لعله لذلك كله كان ظاهر المصنف هنا والنافع والمحكي عن ابن زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقربهم اليه بالأم بأن كانوا إخوة "لابيه من أمه ، بل حكى الأول منهم في الغنيسة

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ٩ و ١٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ؛ ـ الآية ١١ ر ١٧٦ .

<sup>(1)</sup> و (٥) الوسائل ـ الباب - ٢ م من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

الاحماع على ذلك .

لكن صريح الفاضل في القواعد وغيرها من كتبه والشهيد في الدروس واللمعتين وغيرهم القسمة بالسوية، بل في الكفاية أنه لا نعرف فيه خلافاً بل في الرياض أنه ننى الحلاف عنه حملة، منهم صاحب الكفاية، لأصالة التسوية في اطلاق الشركة المقتصر في الحروج منها على المتقرب بالأبوين أو بالأب للأدلة السابقة.

وفيه بعد وضوح المنع في الأخير أنها مقطوعة بما عرفت من إطلاق معقد الاجماع والرواية وبقاعدة التفضيل ، أللهم إلا أن ترجّح بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممن ظاهره المخالفة ، كالمصنف من القسمة بالسوية في صورة كونهم متفرقين التي لم يظهر لنا الفرق بينها وبين المقام . بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار الخلاف في غير المتفرقين وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن الفضل والصدوق والمفيد إطلاق القسمة بالتفاوت من غير تفضيل بين المجتمعين والمتفرقين .

نعم ظاهر المصنف هنا والنافع ذلك ، حيث إنه بعد أن ذكر حكم المجتمعين بما عرفت قال : ﴿ ولو كانوا متفرقين ﴾ في جهة القرابة بأن كان بعضهم لأم وبعضهم للأبوين أو لأب ﴿ فللعمة أو العم من ﴾ جهة ﴿ الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والماقي للعم أو العمين أو الأعمام ﴾ أو العمة أو العمين أو العات أو المحتلطين ﴿ من الأب والام بينهم ﴾ على السوية إلا في الاخبر، فأن ﴿ للذكر ﴾ منهم ﴿ مثل حظ الانثين ﴾ نحو كلالة الابوين والام في ذلك كله ﴿ و ﴾ في أنه ﴿ يسقط الاعمام للأب بالاعمام للأب والام و ينهم في أنه ﴿ يسقط الاعمام للأب بالاعمام للأب والام و كان أنه ﴿ يقومون مقامهم عند عدمهم ﴾ من دون خلاف يعرف فيه بينهم كا عن حاعة الاعراف به ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ، مضافاً

إلى قوله (عليه السلام) (١) : «وعملك أخو أبيك لابيه وأمه أولى بك من عملك أخى أبيك لابيه » .

وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الاطلاق السابق في الرياض أنه حكاه ـ أي نني الخلاف ـ حماعة .

ولعل الوجه في ذلك أنه لمساكان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لانه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له .

بل لعلم هو معنى أنه رثون نصيب من يتقربون بسه أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العسم للأبوين أو للأب

بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منز ل على ذلك أيضاً، وقاعدة التفضيل غير منحقق إقعادها محيث يشمل ما نحن فيسه . وعلى تقديره تقيد أيضاً بما عرفت حصوصاً بعد الاتفاق ظاهراً على الحسكم المربور ، والله العالم .

﴿ ولا يرث ابن عم مع عم ﴾ ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل ﴿ ولا من هو أبعد مع الاقرب إلا في مسألة واحدة ﴾ إجماعية ﴿ وهي ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى ﴾ بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه .

وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح (٢) الوارد عن الاثمة ( عليهم السلام ) وفي غيره إلى الاخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام، ونحوه عن المفيد ، لأن ابن العم

<sup>(</sup>١) الوسائل. الباب - ١ - من أبواب موجبات الارث ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ه ــ من ابواب ميراث الاعهام والاخوال ــ الحديث ه .

يتقرب إلى الميت بسببين والعم بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للاب وابن الأخ للاب والأم ، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الاخ وارث بالرحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية ، والعم وابن العم إنما يرثان بالزربي دون المتسمية ، فمن تقرب بسببين منها كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيتناه ، لقول الله عز وجل (١) : و وأولوا الأرحام ، ومقتضى ذلك التعدية إلى الخال وابن الحال ، بل وإلى غير ذلك .

ولكن لم نعثر في النصوص إلا على قول الصادق (عليه السلام) اللحسن بن عمار (٢): « أبما أقرب ابن عم لاب وأم أو عهم لاب ؟ فقال : حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول : أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، فاستوى ( عليه السلام ) جالساً ، ثم قال : جثت بها من عين صافية ، إن عبد الله أبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخو أبي طالب لابيه وأمه » وهو - بعد انجباره بما عرفت - الحجة مع الاجماع إلا أنها معاً خاصان في ابن العم والعم .

ومن هنا قيد المصف وجماعة ذلك بر رهما دامت الصورة على حالها به باقية بو فلو انضم اليها ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم به ويرجع الحكم إلى القاعدة ، بل ظاهر بعضهم الجمود على خصوص الفرض المزبور حتى لو تغير بانضام الزوج أو الزوجة أو التعدد في ابن العم أو العم أو بالذكورة والأنوثة أو ببعد الدرجة كابن عم لأب وابن ابن عم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الأحزاب: ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ البب \_ ه \_ من ابواب ميراث الاعمام والأعوال \_ الحديث ٢ من الحديث بن عمارة كا في التهذيب ج٩ ص٣٢٦ الرقم ١١٧٢ .

لأب وأم أو بهما في الابن خاصة مع العم للأب أو بالنسبة إلى عم الأب لأبيه وابن عمه لأبيه وأمه فضلاً عن انضمام الحال والحالة أو العسم أو العمة للأم أو نحو ذلك .

لكن لا يخنى عليك ما في دعوى تغييرها بالأولين ، ضرورة تحقق الصدق وأولوية المتعدد من ابن العم من المتحد ، كضرورة مانعيته للعمية عن السببية للارث ، فلا فرق بين العم المتحد والمتعدد .

ومن هنا جزم في الدروس بعدم تغيرها بذلك ، بل عن الشيخ أن العمة كالعم ، لاشتراكها في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم المزبور، بل لعلها هي أولى بذلك .

لكن فيه أن عدم الصدق والالحاق لابدله من إجماع أو نحوه وليس، ودعوى الأولوية في العمة وابن العم على وجه يحصل القطع يمكن منعها، أللهم إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها مما سمعت ما يظهر من الصادق (عليه السلام) من إقرار الحسن بن عمار على ما استفاده مما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) وما يظهر أيضاً من كون السبب في ذلك جمع السببن.

بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضاً ، حيث قال مضافاً إلى ما سمعت : « ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الحال مع الحال إلا أن يختلف أسبابها في النسب ، ككون العم لأب وابن العم لأب وأم » . بل ما سمعته من تعليل الصدوق ( رحمه الله ) يعطي ذلك .

لكن لا جابر للرواية بالنسبة إلى ذلك ، ولا تصريح فيها بالعليــة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب ميراث الاعمام والاعموال \_ العديث ٢ عن الحسن بن عمارة .

المزبورة كي بجـري على التعميم المذكور حتى في حجب بنت العمة ولو نازلاً للعم .

وأما إذا انضم الحال مثلاً فالمحكي عن القمي وابن ادريس وأكثر المحققين سقوط ابن العم ، ومشاركة الحال والعم لتغيير الصورة ، ولأن الحال محجب ابن العم ، لكونه أقرب ، ولقول الصادق ( عليه السلام) في خبر سلمة بن محرر (١) « في ابن عم وخالة : المال للخالة ، وفي ابن عم وخال : المال للخال » والعم إنما محجب بابن العم إذا ورث ، ويؤيده إطلاق ما دل من النصوص (٢) على شركة العم والحال .

فما عن الحمصي ـ من اختصاص الحال بالمال باعتبار حجب العم بابن العم وحجب ابن العم بالحال ولاطلاق خبر سلمة ـ واضح الضعف ضرورة استلزام حجب ابن العم بالحال عدم حجبه للعم، كما عرفت من أنه يحجب إذا كان وارثاً ، وإلا فهو كالقاتل لا يحجب العم .

وأضعف منه احمال اختصاص ابن العم بالمال ، لأن العم محجوب ابن العم فكذا الحال للتساوي في الدرجة ، إذ هو كما ترى يمكن دعوى منافاته الاحماع فضلاً عن النص (٣) فيما لو انفرد ابن العم مع الحال .

نعم ما عن المصري والراوندي من شركة ابن العم للخال لا يخلو من قوة ، لوجود المقتضي لحرمان العم وهو ابن العم ، وانتفاء المانع عنه ، وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العم ، فان العم لا يحجب الخال ، فان العم أولى وإن كان هو هنا أولى من العم ، والخال إنما

<sup>(</sup>۱) الوسائل - المباب - ه - من أبواب ميراث الاعرام والاخوال - الحديث في عن سلمة بن محرز

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب ميراث الاعرام والاخوال \_ الحديث ٤ .

محجب ابن عم لا يكون أولى من العم كما في مفروض الخبر (١) المزبور فأنه إذا لم يحجب العم فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه .

بل قد يقال : إن حجب القريب للبعيد في أولى الأرحام إنا هو إذا زاحمه على وجه يكون المال له لولاه ، أما إذا لم يزاحمه فلا دليل على حجبه إياه ، ضرورة اختصاص الأدلة بأولوية الأقرب من الأبعد بالمراث ، ومفروضها ما ذكرناه .

ومن هنا أمكن شركة الاخوة للام مع الجد البعيد لها وإن كان هناك جد قريب للاب مع الاخوة له أيضاً أو بدونهم، لعدم مزاحمة الجد البعيد للجد القريب، ضرورة اشتراكه مع الاخوة للام الذين لا يحجبونه وعدم مزاحمته للجد القريب، وكذا لو ترك جداً قريباً لأم مع إخوة لها وجداً بعيداً لأب مم الاخوة له أيضاً.

بل يتجه التشريك أيضاً فيما لو ترك جداً لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فان ابن الأخ لا يحجبه الجد للام ، ولا يزاحم الأخ للاب ، فيرث مع الجد للام ، وقد تقدم الكلام في نحو ذلك ، وهو مؤيد لما عرفت .

بل قد يؤيده أيضاً إطلاق أولوية ابن العم من العم المراد منها أنه أولى بما يكون للعم لو لا ابن العم من غير فرق بين جميع المال أو بعضه بخلاف ما دل على أولوية الحال من ابن العم ، فانه ظاهر أو صريح فيا لو اجتمعا من دون عم ، ولذلك حكم بأن المال كله للخال .

بل لعل المفهوم من الأولوية الأولى أنه يقوم مقامه مسع وجوده ويأخذ نصيبه الذي يكون له لو لا ابن العم ، من غير فرق بين انفراده وبين مشاركة غيره له ممن هو في درجته .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال ـ الحديث ؛ .

وبالنأمل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأبيد القول الأول ، يل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قلَّ القائل به فتأمل جيداً . ﴿ وَ ﴾ كيف كان فهذا كله في معراث الأعمام ، وأما الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته، فـ ﴿ لمو انفرد الحال كان المال له ﴾ لانحصار الأولوية فيه ﴿ وكذا الخالان والأخوال ﴾ في كون المال لها أو لهم 🍕 وكذا الخالة والخالتان والخالات 🥦 .

﴿ وَلُو اجْتُمُمُوا ﴾ ذكوراً وإناثاً وكان جهـــة قرابتهم متحدة ﴿ فَالْذَكُرُ وَالْأَنْثَى سُواءً ﴾ سُواءً كَانُوا جَمِعاً لأَبِ وأَم أَو لأَبِ أَو لأَم بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل لأصالة التسوية ، وخصوصاً في قرابة الأم ، وخصوصاً في المقام الذي هو نحو الاخوة من الأم ، لأن نقربهم إلى الميت بالاخوة بالأم ، فلا فرق حيثنذ بين كونهم لأبيها وأمها ﴿ و ﴾ بين كونهم لأمها .

نعم ﴿ لُو افتر قوا ﴾ بأن ﴿ كان ﴾ بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم فـ ﴿ لممن تقر َّب بالام ﴾ منهم ﴿ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كانأ كثر الذكر والانثى فيه سواء ، والباقي للخؤولة من الاب والام بينهم للذكر مثل حظ الانثى ﴾ أيضاً لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالام . ولا يشكل ذلك بأن مقتضى الاخير قسمة الجميع بالسوية ، لا اختصاص

قرابة الام منهم بالسندس أو الثلث والباقي لقرابة الابوين ، لانه لا تلازم بن الامرين ، على أن مقتضى قوله ( عليه السلام ) (١) : ( يرثون نصيب من يتقربون به ، معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة ، نعم كان قرابة الاب بالتفاوت ، لكن عكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الام على خصوص ذلك ،

<sup>(</sup>١) لم يرد بهذا اللفظ حديث ، وانها هو اقتباس من خبر أبسي أيوب الآتي في ص١٨٣ .

فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، كما أنها رجحا مماً في الاعمام للام في صورة الاجتماع على الاصح والانتراق بلا خلاف ، كما عرفت .

فاشكال بعض متأخري المتأخرين في ذلك \_ حيى قال : إن الاولى الصلح بل قال : إنه بشكل ما ذكره المصنف ﴿ و ﴾ غيره من أنه ﴿ يسقط الحؤولة من الاب والام ﴾ فانهم حينشذ يقومون مقامهم ، لتقرب الجميع بالام وعدم مدخلية الاب ، ولذا اقتسموا بالسوية \_ في غير محله خصوصاً في الاخير ، لعموم قوله (عليه السلام) (١) : وأعيان بني الام أقرب من بني العلات »

بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من النص والفتوى ، مضافاً إلى قاعدة الأقرب وإلى أنه من لوازم معاملتهم معاملة الورثة لنصيب من يتقربون به ، لأنه هو معنى قوله (عليه السلام) (٢): و يرثون نصيب من يتقربون به » كما أوضحناه سابقاً .

و كلا الله كان ف ولم اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكلا لو كان واحداً ذكراً كان أو أنثى كو لأب وأم أو لأم و وللأعمام الثلثان، وكذا لو كان واحداً ذكراً أو أنثى كو على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص أو تواتزها في ذلك .

وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي أيوب (٣): « إن في كتاب علي (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب والحالة بمنزلة الأم، وبغت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ».

<sup>(</sup>١) الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبراب ميراث الاخوة والاجداد ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد بهذا اللفظ خبر ، وانها يستفاد ذلك عا ورد في خبر أبسي أيوب الآتي .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبراب ميراث الاخوة والأجداد \_ الحديث ٩ .

ولا ريب في أن من تقرب به الحال والحالة الأم ، ونصيبها الثلث ومن تقرب به العم والعمة الأب ، ونصيبه الثلثان ، ولو لوحظ كون جهة القرب الاخوة من حيث هي ولو باعتبار كون العم أخا أب الميت والحال أخا أم الميت كان المتجه حينئذ تنزيل الأب منزلة الأخ والأم منزلة الأخت ونصيبها أيضاً الثلثان والثلث ، فتأمل جيداً فانه لا يخلو من دقة .

وكيف كان فما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلار - من أن للخال والحالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد وأن للعمة النصف ، بل في الروضة والرياض أو العم حتى يكون الباقي رداً عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب - واضح الفساد ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص من دون داع حتى الاعتبار ، ضرورة كونهم إخوة لأب الميت وأمه لا له ، على أن تنزيل العم منزلة الأخ لا يقضي بأن له النصف ، لأنه ليس صاحب فرض ، فلا وجه للرد عليه ، ولعله اشتباه من الناقل وإلا فني كشف اللئام اقتصر على العمة ، فلاحظ وتأمل .

وعلى كل حال ﴿ فان كان الأخوال مجتمعين ﴾ في جهة القرابة ﴿ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب والأم ﴾ من الخؤولة بينهم بالسوية أيضاً ، نحو ماسمعته في صورة الانفراد عن الأعمام ، لما عرفته من الأدلة السابقة المعتضدة بعدم الخلاف المعتد به في شيء من ذلك هناك وهنا إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلاف عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرب بالأبوين أو بالأب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين .

بل في كشف اللئام حكايته عن القاضي أيضاً ، لتقربهم بالأب ، ولأنه كالقسمة ولأنهم لوكانوا وارثين لاقتسموا كذلك فيعاملون معاملتهم ، ولأنه كالقسمة

بالسوية في العمومة للأم .

لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كله من قوة ملاحظة جانب الأمومة في المقامين وأصالة التساوي وغير ذلك .

و على كل حال ف للأعمام ما بتي يه وهو الثلثان وقسمتها بينهم كالانفراد أيضاً و فان كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين يه مطلقا عند المصنف وجماعـة ، والأصح القسمة بالتساوي إن كانوا لأم ، كما عرفت البحث فيه سابقاً .

ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا أكسر بينهم بالسوية ، والباقي ، من خسة أسداس الثلثين أو ثلثيه و للاعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الانثين ، ويسقط من يتقرب بالأب منفرداً إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ، كما عرفت ذلك كله ودليله فما تقدم .

ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالما وخالما وخالما والتها قال في النهاية في ومحكي المهذب وتبعها المشهور: وكان لمن يتقرب بالأم الثلث في لأنه نصيب الأم التي يتقربون بها ولمن بالسوية في لاشتراك الكل في التقرب بها ، ولأصالة التسوية ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثها لحال الأب وخالته في لاطلاق النص (١) بأن للخؤولة الثلث و ببنها بالسوية في لأصالتها والتقرب بالأم وثلثاهما بين العم والعمة بينها للذكر مثل حظ الأنثيين في إن كانا معاً لأب إجماعاً أو لأم عند المصنف لاطلاق النص (٢) وقاعدة التفضيل وغيرهما ، وفيه ما عرفته سابقاً .

﴿ فَيَكُونَ أَصَلَ الفَريضَةِ ثَلَاثَةً ﴾ لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الومائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاهمام والاخوال .

إلا أن كلاً من الثلثين والثلث ﴿ ينكسر على الفريقين ﴾ وإنا الذي يصح لقرابة الآب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث ﴿ فتضرب ﴾ عدد سهام أقرباء الأم وهي ﴿ أربعة في تسعة ﴾ التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس ﴿ تصير منة وثلاثين ، ثم تضربها ﴾ أي الستة وثلاثين ﴿ في ثلاثة ﴾ التي هي أصل الفريضة فتصير مائة وثانية ﴾ تقسم عليهم جميعاً صحيحة نحو الأجداد الثمانية .

لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضاً قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثاً ، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لاطلاق النصوص (١) بالقسمة أثلاثاً بين الأعمام والاخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الاجداد على مذهب معين الدين المصري ، وتصح حيثناً من أربعة وخمسين .

لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب وعمته ، فانهم يصدق عليهم أعمام الميت .

وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوبة وللاعمام الأربعة الثلثان ، لنصوص (٢) الأعمام والأخوال ، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثاً ، وتصح أيضاً من ماثة وتمانية وإن استظهره ما في كشف اللئام ، ضرورة ابتناثه على الصدق الذي قد عرفت منعه أللهم إلا أن يقال : إن حقيقة العمومة الاخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الحقولة الاخوة للام من طرف الأب والأم أيضاً ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع . وفيه أنه مع التسلم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابواب ميراث الاعمام والأعوال .

يتقرب به ، ولا ريب في تقرب أربعة الأب به والأم بها إن كان بعضهم أعماماً وأخوالاً ، فلا محيص عن شركة الخال والخالة للأب العم والعمة له ، كما لا محيص عن شركة عم الأم وعمتها لخالها وخالتها .

ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت، إلا أنهم لاحظوا التساوي في قرابة الأم لأصالته ، خصوصاً فيهم بخلاف قرابة الأب ، فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب ، فتأمل جيداً .

هذا والظاهر تقييد عبارة المصنف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متحدة ، وإلا فلا ربب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف جهة العم والعمة وجهة الخال والخالة من الأب ، بل والأم أيضاً في قول ، فيكون للعمة أو العم من قبل الأم السدس من ثلثي الثلثين والباقي للآخر ، وللخال أو الخالة من الأم ذلك أيضاً من ثلث الثلثين والباقي للآخر ، وكذا في الأم .

ومنه يعلم الحال في حكم الستة عشر ، وهو ما لو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلها من الأم ، وخاله وخالتــه من الأبوين ومثلها من الأم ، وعم الأم وعمتها من الأبون ومثلها من الأم ، وخالها رخالتها من الأبوين ومثلها من الأم ، فانه يكون للبانية من قبل الأم الثلث ثلثاه لأعمامها الأربعــة ، ثلثها لمن تقرب منها بالأم بالسوية على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرب بالأبوىن بالتفاوت أو بالسوية ، وثلث الثلث للأخوال الأربعة ، ثلثه لمن تقرب منها بالأم بالسوية ، والثلثان لمن تقرب بالأبوس بالتفاوت أو بالسوية ، ولعل هذا هو الأظهر .

وبحتمل قسمة الثلث أثماناً ، والذكر والأنثى سواء ، لتقرب الجميع بالأم ، ومختمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسوية ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرب بالأم، ومحتمل قسمة الثلث نصفين اعتباراً بالسبب دون الرؤوس ، نصفه للاخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين ، ونصفه لاعمامها كذلك على الاحتمالين .

وقد تحصل من ذلك أن الثلث الذي لقرابة الأم فيه احمالات ثلاثة ( أحدها ) : قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوبة . و ( ثانيها ) : تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة . و ( ثالثها ) : قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكل من الاحمالين الاخيرين يحتمل احمالين : الأول : قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثن على الرؤوس ، والثاني قسمته عليهم أثلاثا .

وأما الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب، ثلثها لخؤولة الأب أثلاثاً بينهم ، لتقربهم بالأب، ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوبن كذلك على المشهور، وثلثا الثلثين للعمتين أثلاثاً ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور، وثلثاه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية على المشهور، وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثاً قولاً واحداً.

فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الأم ثانية تصح من ستائة وثانيةوأربعين وكذلك على التنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كل قبيل على عدد المرؤوس .

وأما على تقدير قسمته أثلاثاً فتصح من ثلاثائة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثاً ثم نصيب كل قبيل أثلاثاً أيضاً فتصح من الرؤوس ، وأما لو قسمه أي نصيب كل قبيل أثلاثاً أيضاً فتصح من مائة واثنين وستين .

🤏 مسائل خمس : 🦫

#### ﴿ الأولى : ﴾

قد عرفت فيا تقدم ترتب الأرحام الذين هم من حواشي النسب في عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الآب وعماته وخؤوله وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب كه اليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتاباً (١) وسنة " (٢) وإجماعاً.

وأولادهم يقومون مقامهم ( والأولاد يقومون مقام آ بائهم خل) على أن ابنة الحالة مثلاً من ولد الجدة ، وعمة الأم مثلاً من ولد جدة الأم ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت في الحسن من تشريك عمة الأم وابنة الخالة واضح البطلان .

نعم ﴿ إذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤوله وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ﴾ يقومون مقامهم مرتبين أيضاً على قاعدة أولوية الأقرب من الأبعد ، وكون الخؤولة والعمومة صنفاً واحداً لأنهم أولى من عمومة الجدوالجدة وخؤولتها وأولادهم ﴿ وهكذا ﴾ الكلام في أب الجد وجده .

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: ٨ ـ الآية ٧٠ وسورة الأحزاب: ٣٣ ـ الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من ابراب مرجبات الارث .

وكذلك ﴿ كُلُّ بَطْنُ مَنْهُمْ وَإِنْ نَزَلَ أُولَى مِنَ البَطْنُ الْأَعْلَى ﴾ كما قدمنا ذلك كله ودليله مع أنه واضح ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثانية: ﴾

قد عرفت أن أولاد العمومة والعات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال ، وأنه لا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين والخال بسبب ، ولا ان خال مع عم وإن تقرب بها فضلاً عن العم والخال إلا في المسألة الاحماعية ، بل الأقرب إن اتحد سببه أولى بالمراث من الأبعد وإن تكثر سببه .

خلافاً كما عساه يظهر من عبارتي المقنع والمقنعة السابقتين ، ولما عن أبي علي من التصريح بأن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين ، ولعله بناء على أن العمومة والخؤولة صنفان ، وقد عرفت فساده فيما تقدم ، وعرفت أيضاً أن لهم نصيب من يتقربون به كأولاد الاخوة والأخوات والبنين والبنات .

ولذا كان في أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنوا العم للأم لهم السدس، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة ، لما عرفته سابقاً ، خلافاً لما عن الفضل والصدوق من إطلاق أن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العات للأب والأم به أو للأب عند عدمهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولاد عم واحد أو أكثر أو عمة كذلك ، لأنه إذا اجتمع ابن عم وابنة عم آخر كان لابن العم الثلثان

ولابنة العم الآخر الثلث بلا خلاف أجده فيه هنا ﴿ وَكَذَلَكَ البَحْثُ في بني الخُرُولَة ﴾ .

ولو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، ولأولاد العم الباقي ، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال حتى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك ، فيكون لولد الخال السدس إن اتحد الخال والثلث إن تعدد .

ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان المنتسب إلى الأم بالنسبة إلى الأب أو الأبوين مثل كلالة الأم بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين .

فني المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد المخال أو الخالة للام بالسوية إن اتحد المخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدد ، لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد المخال أو المخالة اتحد أو تعدد للابوين أو للاب ، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للام ، للذكر مثل الأنثى إن اتحد من تقربوا به ، وثلثها لأولاد المتعدد ، ولكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العم أو المعمة أو لها للابوين أو للاب ، لكل نصيب من يتقرب به ، للذكر ضعف الأنثى .

ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والمخالة الثلث بالسوية ، ولأولاد العمة ثلث الثلثن ، والباقي لأولاد العم ، وخالف الحسن ، فأعطى أولاد المخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث ، للذكر ضعف ما للانثى ، ولأولاد العمة الثلث الباقى أيضاً للذكر ضعف ما للانثى .

## المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

﴿ إِذَا اجتمع للوارث ﴾ بالنسب أو السبب ﴿ سببان فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بها ﴾ اتحد النوع كما في جد لأب هو جدلام أو تعدد كعم هو خال و ﴿ مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم ﴾ وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولَّد هذين الزوجين عم ، لأنه أخو أبيه ، وخال لأنه أخو آمه ، وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم .

هذا 🎉 و 🥦 السببان إما أن يكونا نسبيين نحو ما ذكرنا أو سببيين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجــة أو مختلفين ﴿ مثل زوج هو ابن عم ﴾ أو ابن خال ﴿ أَر بنت عم هي زوجة ﴾ .

﴿ وَ ﴾ أما ﴿ مثل عمة لأب هي خالة لأم ﴾ فهو من تعدد النسبين ،

تحو عم هو خال ، بل مثالها متحد مع فرض تبديل الذكر بالأنثى .

وقد يتشعب النسب فتكثر جهات الاستحقاق، كجد جد لأب هو جد جد لأم هو جد جدة له وجد جدة لها ، وكان ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت عمة له وابن بنت خالة لها .

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ ـان منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، مثل ابن عم هو أخ ﴾ لأم، ومعنق هو ضامن أو إمام ، وابن ابن عم هو ابن ابن حال هو ابن بنت بنت عمة وابن بنت بنت خالة ﴿ فَانْهُ رِثْ بِالْآخِوة خَاصَةً ﴾ مثلاً في الأول ، وبولاء العتق **في الثاني ، وببنوة العم والخال في الثالث ، إذ تعدد السبب كتعدد الوارث.** 

ومن هذا لم بحجب المترصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في درجته ، بل يشاركه من حيث اتفقا وان لم يزاحمه من حيث افعرقا ، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم ، أو عم فكعمين مع خال ، أو هما فكعمين وخالين .

نعم حرج من ذلك المتقرب الأب والأم بالنسبة إلى حجبه المتقرب بالاب خاصة في جميع الحواشي ولو واحداً أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج، حتى في مثل المقام الذي لو فرض فيه عم للابوين مع العم الذي هو الخال فانه يمنعه أيضاً من جهسة العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة.

وكأن ذلك كله للدليل، لا لأن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الاقرب، مع احتماله، ويكون الخارج للدليل، والامسر سهل، والله العالم.

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

﴿ إذا دخل الزوج أو الزوجة على الحؤولة والخالات والعمومة والعات كان للزوج أو الزوجة النصيب الاعلى ﴾ وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال .

ولمن تقرب بالام ، من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكراً أو أنثى الجتمعوا أو افترقوا ﴿ نصيبه الاعلى من أصل التركة ﴾ وهو الثلث الذي هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان ، لانه انتقل إلى من تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها.

نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد، والثلث إن تعدد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منها ، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الأصح .

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ سما يبقى ﴾ بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت ﴿ فهو فقرابة الأب والأم ﴾ من الأعمام والعات اتحد أو تعدد ، ذكراً كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا .

و إن لم يكن ﴾ قرابة الأب والأم ﴿ فلقرابة الآب ﴾ الأنهم يقومون مقامهم عند عدمهم ، وذلك لأن النقص يدخل طيهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب ، فان نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به .

فاذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام غثلاثة منها للزوج ، وإثنان لقرابة الأم ، وواحد لقرابة الأب ، وهو سدس الكل ، فاذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب بالأم منهم سدس السدس إن كان متحداً ، وثلثه إن كان متعدداً ، والباقي لمن تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالنفاوت .

إنما الكلام فيا لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفاً في جهة القرابة ، كما لو ترك زوجاً وخالاً من الأم وخالاً من الأبوين مثلاً في الدروس و قديفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم سدس الأصل إن اتحد ، وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة ، بل في المسالك و أنه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل ، ولعله لأن الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئاً حيث وجد المتقرب بالأب ولو من الحؤولة .

وفي قواعد الفاضل والمحكي عن ولده والشهيد أن له سدس الثلث مع اتحاده ، وثلثه مع تعدده ، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الحالين ، فيستحق المتقرب منها بالأم منه سدسه أو ثلثه ، والباقي منه ومن الفريضة للمتقرب بالأبوين منها ، ومرجعه إلى تنزيل الحالين منزلة الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الأم السدس ، والباقي من الثلث ومن الفريضة للمتقرب بالأبوين من الحثولة .

وفيه أن جهة تقربهم بالأم واحدة ، فليس لهم إلا نصيبها الذي هو قد يكون المال كله - كما إذا لم يكن وارث غيرها - وقد يكون نصف المال - كما إذا كان معها زوج - وقد يكون ثلث المال - كما إذا كان معها أب - فن تقرب بها يأخذ نصيبها الذي يكون لها لو كانت موجودة في كل فرض ، وما نحن فيه لا ريب في أن نصيبها فيه النصف لو كانت هي الوارثة ، فينتقل إلى من تقرب بها ، ثم هم يقسمونه بينهم على حسب تقربهم اليها ، فن كان تقربه اليها بالأم أيضاً نزل منزلة كلالتها ، فيأخذ من ذلك النصيب السدس أو الثلث ، والباقي يكون لمن تقرب إليها بالأبون .

وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الأم سدس مابقي بعد نصيب الزوج ، لأنه هو نصيب الأم المنتقل إلى الخؤولة جميعهم لا سدس الأصل .

وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله وحكاه الفاضل في حملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحق وإن قل القائل به ، كما لا أنس مع غيره وإن كثر القائل به .

بل المتجه ذلك أيضاً في الأعمام ، فيكون للمتقرب منهم بالأم سدس

ما بتي بعد نصيب الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه وإن قال في الرياض : إنه لا خلاف فيه يظهر ، وبــه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجاعة .

لكن فيه أنه لا يخنى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها ، بل في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الأخوال من الأقوال الثلاثة قال : « ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل مع اتحاده ، وثلثه مسع تعدده ، والباقي للمتقرب بالأب ، وينبغي بجيء القولين الآخرين هنا ، لكنهم لم يذكروا هنا خلافاً ، وظاهره عدم الاجماع في المسألة ، إذ عسدم ذكر المخلاف أعم منه ، كما هو واضح .

## ﴿ الخامسة : ﴾

حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فان كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأعمام كم كما لوكان أخوال وأعمام ، لما عرفت من قيام الأولاد مقام آبائهم ، والله العالم .

# ه المقصد الثاني الم

# ﴿ في مسائل من احكام الازواج ﴾

مضافاً إلى ما تقدم منها سابقاً .

# ﴿ الأولى : ﴾

و الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج به وكانت خالية من موانع الارث السابقة ﴿ وإن لم يدخل بها به ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيا دل على إرثها من الكتاب (١) والسنة (٢) ﴿ وكذا برئها الزوج به وإن لم يدخل بها كذلك أيضاً ، مضافاً إلى الاجماع بقسميه فيها والنصوص المستفيضة (٣) بالخصوص فيها ، فالحكم فيها معاً واضح .

نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فانها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه . ﴿ و ﴾ أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينها .

بل ﴿ لُو طُلَقَتَ رَجِعِيةً تُوارِثًا إِذَا مَاتَ أَحِدَهُمَا فِي الْعَدَةِ ، لأَنْهَا

<sup>(</sup>١) سورة النسا : ؛ ... الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب ميراث الازواج .

محكم الزوجة ﴾ بلا خلاف ، بل الاحماع بقسميه عليه ﴿ و ﴾ على أنه ﴿ لا ترث ﴾ المطلقة ﴿ ثالثة والتي ﴿ لا ترث ﴾ المطلقة ﴿ ثالثة والتي المينان عيض ﴾ لليأس ﴿ والمختلعة والمبارأة ﴾ لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليها فعلاً ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة فيها معاً .

قال الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس (٤): و فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها ، ولزرارة (٥): و يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة ، والصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (٦): و إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه ،

نعم قد تقدم في كتاب الطلاق (٧) أنه لو طلقها مريضاً ولو باثناً ومات في ذلك المرض ولم تتزوج ورثته هي دونه ما بين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة . وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض ، وقد تقدم الكلام فيه هناك .

ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة فني القواعد: وتوارثا على إشكال إذا كان بمكنه الرجوع » أي بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ينشأ من ثبوت أحكام البينونة أولاً، فتستصحب إلى ظهور المعارض، ومن انقلابه رجعياً، فتثبت له أحكامه التي منها ذلك، بل لعله كذلك وإن لم يكن له الرجوع للتزويج بالأخت أو الخامسة .

ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار باثناً بالعارض باسقاط حق

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ ـ من أبواب ميراث الازواج \_ الحديث

<sup>.</sup> Y - t - 1

<sup>(</sup>٤) راجع ج ٣٢ ص ١٥٢.

الرجوع أو غير ذلك ، وكأن دوران الارث وعدمه على استحقاق الرجوع فعلاً وعدمه لا يخلو من قوة ، لكن قد تقـــدم تحقيق الحال في كتاب المخلع ، فلاحظ وتأمل .

و به على كل حال فقد ظهر لك أنه لا مدخلية للموت في العدة وعدمه في الارث وعدمه ، ضرورة كون في المعتدة عن وطءالشبهة أو الفسخ كه في عدة ، ولا توارث بينها قطعاً ، خصوصاً في الأولى التي مي أجنبية وليست بزوجة ، كما هو واضح .

## المسألة ﴿ الثانة : ﴾

قد عرفت فيا تقدم أن ﴿ للزوجة مع عدم الولد ﴾ منها ومن غيرها ﴿ الربع ، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية ﴾ لأصالتها ﴿ ولو كان له ولد ﴾ منها أو من غيرها ﴿ كان لهن الثمن بالسوية ، وكذا لوكانت واحدة ، لا يزدن عليه ﴾ أو على الربع ﴿ شيئاً ﴾ ولو بالرد على الأصح كما تقدم ، من غير فرق في ذلك بين الواحدة والأزيد ، حتى لو كن ثانياً أو أزيد .

كما لو طلق المريض أربعاً وخرجن من العدة ثم نزوج أربعاً ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم نزوج أربعاً وفعل كالأول وهكذا إلى آخو السنة ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء ولم تتزوج واحدة من النساء المطلقات ورث الجميع : المطلقات وغيرهن الربع أو الثمن بينهن بالسوية .

## المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم كم مات و ﴿ اشتبت المطلقة في كم الزوجات ﴿ الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد كم لمعلومية استحقاقها ذلك ، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها ﴿ والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية كم بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس، لتعارض الاحتمالين في كل مهن ، فهو كما لو تداعياه اثنان خارجان مع تعارض بينتها .

ولصحيح أبي بصر (١) سأل الباقر (عليه السلام) وعن رجل تروج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امزأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة ، وإن لم يعرف التي طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن العدة حميماً ».

لكن ابن ادريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب ميراث الأزواج \_ الحديث ١ .

المقام ، واستخرج المطلقة بها ، لأنها لكل أمر مشتبه مطلقا أو مشتبه في الظاهر دون الواقع ، فالفرض على كل من مواردها .

بل المتجه حيننذ سقوط الاعتداد عنها ، لأن الفرض ترويجه بالخامسة بعد خروج المطلقة من العدة ، وهو جيد بناء على كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح المزبور ، وإلا فبناء على تعين الصلح ولو القهري منه القاطع للنزاع الذي يقع من الحاكم لذلك يتجه حينئذ الاشتراك المزبور الموافق لمسألة التداعي ولقيام تعدد الاحمال مقام امتراج المال ولأنه كالدرهم لشخص المختلط في الدرهمين لآخر ثم تلف أحدهما فيشكل تعين القرعة .

ولعل المتجه تخيير الحاكم بينها وبين الصلح بما عرفت الذي يمكن إرجاع النص (١) والفتوى إليه ، بمعنى أن الحكم فيها باشتراك الأربعة بثلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم قطعاً للنزاع ومراعاة للاحتياط.

ومنه ينقدح التعدية في غير مورد النص ، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة ، أو في حملة الخمس ، أو كان للمطلق دون الأربع فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو أكثر ، أو لم يتزوج فاشتبهت المطلقات بالباقيات أو بعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك ، حتى لو طلق الأربع وتزوج الأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج

لكن في القواعد في التعديدة إشكال ، وفي الروضة وجهان : من كونها غير المنصوص ، ومن المشاركة في المقتضي ، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات وتساوي الكل في الاستحقاق فلا ترجيح ، ولأند لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته ، فالنص على عين لا يفيد

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الازواج ـ الحديث ١ .

التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخـــند الحكم والحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه .

قلت : ومن ذلك \_ مضافاً إلى ما عرفت \_ تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة ، لكن في الروضة ، أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الاجماع ، والصلح في الكل خير ، . قلت : قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الرابغة : ﴾

إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها به بالكفو بمهر المثل ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدها لأبيها به بالكفو بمهر المثل ﴿ توارثا به بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك .

نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ، لخبر يزبد الكناسي (١) المعارض بما هو أقوى منه سنداً وأكثر عدداً ، مضافاً إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الارث ، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسبة للارث ، فهو حينتذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه . ودعوى منع تحقق الارث بالزوجية المتزلزلية واضحة الفساد ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦ - من ابواب عقد النكاح - العديث ٩ من كتاب النكاح .

وخصوصاً بعد ما عرفت من إرث المطلقة رجعياً مع أنها أقوى في التزلز ل من غيرها .

فما عساه يظهر مما حكى من تعليل الشيخ في النهاية التي لم تعسد للفتوى من دوران الارث وعدمه على الخيار وعدمه لاينبغي الالتفاتاليه.

ومن ذلك يعلم الحال فيما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل توارثا أيضاً وإن كان لها الخيار ـ لو بلغت ـ في المهر ، بل هو أولى من ذلك ، ضرورة كون الخيار في المهر نفسه لا في العقد، فمن الغريب توقف بعضهم فيه .

نعم لو روجها بغير الكفو بدون مهر المثل ونحو ذلك مما هو مفسدة في الظاهر أمكن القول بعدم التوارث بهذا العقد الذي هو فضولي ، لعدم نفوذ تصرف الولي ولو الاجباري مع المفسدة في الظاهر ، فيجري حينئذ فيه ما سمعته من الفضولي إلا أن يقوم دليل معتد به من إحماع أو غيره بصحة ذلك من الولي في خصوص النكاح مع جبره بأن لها الخيار في العقد بعد البلوغ على وجه يكون كخيار العيب ، وحينئذ يتجه التوارث فيه أيضاً ، لما عرفت .

و كو كيف كان ف في الو زوجها غير الأب أو الجدكان المعقد موقوفاً على رضائما كو سواء كانا موجودين ولكن لم بحيزا أو لم يردا أو قلنا بعدم اعتبار المجيز في الحال في صحة عقد الفضولي ، أو قلنا بجواز تزويج الحاكم لها مع المصلحة التي يمكن فرضها في المقام .

وحينئذ فالحكم لو رضيا به ﴿ عند البلوغ والرشد ﴾ أو ردّاه ٍ أو أحدهما وأضّح ﴿ و ﴾ كذا لو ماتا قبل البلوغ ، لعدم تحقق العقد الموجب لصدق الزوجية المسببة للارث .

بل ﴿ لُو مَاتُ أَحَدَهُمَا قَبِلُ ذَلَكَ بِطُلُ الْعَقَدُ ﴾ أيضاً ﴿ وَلاَ ميراث ﴾ لما عرفت .

وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ ﴾ ضرورة توقف العقد على رضاهما معاً ، فلا يكني رضا أحدهما فى تحقق الزوجية ﴿ و ﴾ حصول سبب الارث .

نعم ﴿ لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي ، فان بلغ وأنكر ﴾ العقد ورد ولم برض به ﴿ فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لصحيح الحذاء (١) عن الباقر (عليه السلام) و سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لها وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيها أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينها ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فان أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : بحوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أثر ثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حيى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان مات الجارية ولم تكن أدركت أرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : بحوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ، قال : بحوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ، قال : لكون عليها ترويج الأب وجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ،

ومن ذيله يعـــلم إرادة الولي العرفى من الوليين فى صدره لا نحو الأب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لها فيه

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب \_ ١١ من ابواب ميراث الازواج \_ الحديث ١ .

بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه ، وأما اشتماله على نصف المهــر فغير قادح فى حجيته فيا نحن فيه مع احتمال كون النصف الآخر مدفوعاً سابقاً . وعلى كل حال فالأمر سهل فى ذلك .

إنما الكلام في انسحاب الحكم إلى غير محل النص والفتوى ، كتزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما ، أو الولي أحد الصغيرين والفضولي الآخر أو نحو ذلك ، ومبنى ذلك على موافقة هذه الأحكام لقاعدة الفضولي ، وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أن القاعدة تقتضي عدمها منه ، لأنه مصدق فيا لا يعلم إلا من قبله ، بل لعل المتجه ترتب الحكم ولو كان الذي دعاه إلى الوضا الرغبة في الميراث ، ضرورة تحقق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع .

هذا ولكن في المسالك تارة أن ( أكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص ، وإنما يقع الالتباس فيها في إثبات إرث المجيز المتأخر بيمينه مع ظهور التهمة في الاجازة ، . . .

وأخرى فيما لو كانا كاملين وزوجها الفضولي قال : « في انسحاب الحكم اليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فضولياً ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك ، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الأصل فيقتصر على مورده ، وهذا أقوى ، وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر ، سواء قلنا : إن الإجازة جزء السبب أو كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد ، أما على الأول فظاهر ، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل ، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول ، وأما على الثاني فلأن الإجازة وحدها لا تكني في ثبوت هذا العقد ، بل لابد معها من اليمين ، وقد حصل

الموت قبل تمام السبب ، خرج منه ما ورد النص فيه ، وهو العقد على الصغيرين ، فيبقى الباقي ۽ .

وهو من غرائب الكلام ، ضرورة كون ثبوت اليمين من النص ، وإلا فن المعلوم كون الأصل كفاية الاجازة من غير بمين ، خصوصاً مع فرض عدم التهمة ، فيتجه حينئذ الصحة في غير محل النص بـــلا بمين لا البطلان ، لما ذكره مما هو ثابت بالنص لا القاعدة .

نعم لو قلنا بكون الاجازة كاشفة ولكن مع ذلك لها دخل في تأثير العقد أثره وفي تسبيبه مسببه \_ ولا يقدح في ذلك تأخر العلة من المجلول والسبب عن المسبب ، لأن الغرض من الأسباب الشرعية التي لا مانع على الشارع في جعلها الآن أسباباً للآثار السايقة ، نحوما قيل في غسل الاستحاضة في الليل : إنه سبب في صحة الصوم في النهار ، وبهذا المعنى يسمى كشفاً لا أن المراد به العلم بما كان خفياً ، وإلا فالرضا المتأخر لا مدخلية له ولا تأثير له ، كما أوضحنا ذلك في باب الفضولي (١) وإن قلنا إن الأقوى خلافه \_ لاتجه حينئذ البطلان في غير محل النص ، ضرورة حصول الموت قبل تمام السبب الناقل ، لكونه مساوياً للقول بكون الاجازة ناقلة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفا في زمن التأثير .

وكذلك يتجه البطلان بناء على اعتبار بقاء ما وقع عليه العقد قايلاً لتعلق العقد حال الاجازة وفي الفرض ليس كذلك ، لحصول الموت لأحدهما المانع عن قابلية تعلق العقد به حال الاجازة ؛ فهو كما لو تلف المبيع فضولاً بآفة ساوية قبل إجازة المشتري ، وبالجملة إن اتجه البطلان فانما هو لذلك لا لما ذكره .

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۲۲ ص ۲۸۰ - ۲۹۳ .

وأما دعوى أن الحكم وإن كان مخالفاً للقواعد للصحيح (١) المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للأولوية كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد ، ضرورة عدم حصول القطع بذلك ، خصوصاً مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات ، والظن بالمساواة أو الأولوية من القياس المحرم .

وكيف كان فظاهر النص (١) والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت ، ولو منع منها مانع كجنون أو نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال ، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين ، لأصالة عدم تحقق ما يقتضي أنتقاله عنه .

وهل اليمين واجبة للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبداً والتهمة حكمة ؟ وجهان ، قد اختار ثانيها في المسالك ، ولا يبعد الأول لظهور النص (٣) فيه .

ولو كان المجيز المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليـــه على اليمن أيضاً ؟ وجهان ، أقواهما العدم .

نعم ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث ، والظاهر استحقاقه الارث منه ، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث ، وهل له المقاصة بباقيه عن باقي التركة ؟ وجهان أيضاً ، ولعل أولها أقواهما ، والله العالم .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل - الساب - ۱۱ - من أبواب مسيراث الازواج - الحديث ۱ .

## المسألة ﴿ الخامسة : ﴾

لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما .

كما أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن الزوجة في الجملة لا ترث من بعض تركة زوجها ، بل في الانتصار مما انفردت به الامامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض ، بل عن الحلاف والسرائر الاجماع على حرمانها من العقار .

نعم عن الاسكافي أنه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك .

وإطلاق الولد في كلامه الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها يدل على أن مذهبه أن الزوجة مطلقا وإن لم تكن ذات ولد ترث الثمن من حميع تركة زوجها من دون تخصيص، ويلزمه إرثها من حميع التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد .

وفي المحكي عن كشف الرموز أنه قول متروك ، بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما وأنسه لم مخالف فيه إلا ابن الجنيد قال : و وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه » ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام .

لكن ومع ذلك قد يقال : إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع

والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي، بل لعل الظاهر عدم تعرض على بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك أيضاً وإلا لنقل، بل لعل خلو الفقه الرضوي الذي هو أصل الأول منها ومعتمده مما يؤيد موافقته أيضاً.

بل لعل جميع رواة الصحيح - الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عوم الكتاب والسنة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) مذهبهم ذلك ، لأن مذاهب الرواة تعرف بروايتهم ، وقد رواه ابن أبي يعفور وأبان والفضل ابن عبد الملك (١) قال : د سألته عن الرجل هل برث من دار امرأته شيئاً أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ قال : برثها وترثه من كل شيء ترك وتركت ،

فدعوى سبقه بالاجماع ولحوقه به لا تخلو من نظر ، بل عن دعائم الاسلام أن إحماع الأمة والأثمة على قول ابن الجنيد .

قال: وعن أهل البيت (عليهم السلام) مسائل جاءت عنهم في المواريث عملة ، ولم نر أحداً فسرها ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها ، وبالله التوفيق ، وإن كنا لم نين هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان المختلف فيه ، وإنما قصدنا فيه الاختصار والاقتصار على الثابت من المسائل والأخبار ، ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإحماع الأثمة والأمة ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة ولمزهم بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها - إلى أن ذكر من ذلك - ما روى عن أبي جعفر من العامة فرأينا إيضاحها - إلى أن ذكر من ذلك - ما روى عن أبي جعفر

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الازواج ـ الحديث ١ عن أبان عن النقل بن عبد الملك وابن أبسي يعقور كما في الاستبصار ـ ج ٤ ص ١٥٢ والفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ .

وأبي عبد الله ( عليها السلام ) أنها قالا : إذا هلك الرجـل فترك بتنن فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ـ وذكر عن بعض الأصحاب احتساب ذلك من القيمة ، ورده بمنافاته للشركة المقتضية للتسوية ، ثم أوَّله ـ بأن ذلك خاصة للاثمة والأوصياء ( عليهم السلام ) وفــما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الامام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك لأحد منهم تجري فيه المواريث، وإنما يدفعه الأول للآخر والفارط للغابر ، وقد ذكرنا في باب الوصايا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دفع إلى أمير المؤمنين ( عليهالسلام) كتبه وسلاحه وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) وأمر الحسن ( عليه السلام ) أن يدفعه إلى الحسين (عليه السلام) وأمر الحسين ( عليه السلام ) أن يدفعه إلى ابنه على ( عليه السلام ) وأمر على بنالحسين ( عليها السلام ) أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي ( عليها السلام ) وأبن يقرؤه منه السلام ، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره ، فاما أن يكون جاء مفسراً فحذف الرواة تفسيره ، أو جاء مجملاً كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين أو رمزاً من ولي الله \_ ثم ذكر ما روي عنهما ( عليها السلام ) أيضاً من أن النساء لا برثن من الأرض شيئاً ، إنما تعطى قَيْمَةُ النَّقْضِ ، قَالَ ـ : وَهَذَا أَيْضًا لُو حَلَّ عَلَى ظَاهِرِهُ وَعَلَى الْعُمُومُ لَكَانَ مخالف كتاب الله والسنة وإجماع الأثمة والأمة ـ ثم أو له بالأرض المفتوحة عنوة "لكونها رد" اللجهاد، وتقوية " لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ ، ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض \_ فأما ما كان من الأرض مملوكاً للموروث فللنساء منه نصيب ، كما قال الله تعالى ، هذا الذي لا يجوز غيره ، (١) .

<sup>(</sup>١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ - ٢٩٠ .

وهو كما ترى من غرائب الكلام ، بل هو كلام غريب عن الفقه والفقياء والرواة والروايات ، وإنما نقلناه ليقضي العجب منه ، وإلا فهو لا يقدح في دعوى سبق الاحماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة ، ولعله لوضوحه وظهوره ، بل العامة تعرف ذلك من الامامية ، ومن هنا اتجه حمل الصحيح (١) المزبور على التقية ، كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص (٢) والاحماع المحكي ، بل وبالاجماع المحصل ، فلا ينبغي الاطناب في ذلك .

إنما الكلام في أن ذلك خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقا ، وفي الذي تحرم منه عيناً وقيمة "وعيناً لا قيمة" ، وفي غير ذلك من فروع المسألة ؟ خيرة المصنف وجماعة بل قيل : إنه المشهور بين المتأخرين في الأول الأول ، وفي الثاني مطلق الأرض من الأول والآلات والأبنية من الثاني .

فقال : ﴿ إِذَا كَانَ لِلزُوجَةُ مِنَ الْمُبِتُ وَلَدُ وَرَثْتُ مِنَ جَمِيعُ مَا تَرَكُ، ولو لم يكن ﴾ ولد ﴿ لم ترث مِن الأرض شيئاً ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن ، وخرج المرتضى (رحمه الله ) قولاً ثالثاً : وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ، والقول الأول أظهر ﴾

لكن لم نقف لهم على دليل معتد به في التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص (٣) على استفاضتها خصوصاً المشتمل منها على إعطاء الربع أو

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ميراث الأزواج \_ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الازواج .

<sup>(</sup>٣) الرسائل - الباب \_ ٦ وغيره ـ من أبواب ميراث الازواج .

الثمن ومعاقد الاحاءات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخبرة بما هو صريح في ذلك .

نعم في مقطوع ابن أذينة (١) ﴿ فِي النَّسَاءُ إِذَا كَانَ لَمِنَ وَلَدُ أَعْطَينَ من الرباع » وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام ( عليه السلام ) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الامام ( عليه السلام ) واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية، فاذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به .

ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين مادل(٢) َ على الحرمان وبين ما دل (٣) على إرثها من حميع ما رك محمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع للاشاهد .

ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بارادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الارث، مضافاً إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.

يدفعها منع الشهرة ( أولاً ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عـــدم الفرق، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلمي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الاجماع عليه صريحًا .

ومنع ضعف الظن ( ثانياً ) بل لعل الأمر بالعكس مملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبراً (٤) مع عدم إشعار شيء منها

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ البساب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الازواج ـ الحديث

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب ميراث الازواج ..

بهذا التفصيل، بل ظاهرها جميعاً من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لها خلافه.

بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الايكال على علم
السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم ( بالموهم خ ل ) يكاد بجزم بعدم
ذلك، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت
أفراد المخصص كما في المقام، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين
ذات الولد وغيرها في الحرمان:

كما أنه لا ربب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الحلاف الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد التصوص المستفيضة عنهم ( عليهم السلام ) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها .

فني بعضها (١) : « أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثباب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوام النقض والأبواب والجسدوع والقصب ، فتعطى حقها منه .

وفي آخر (٢) و سألت أب عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والحشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قلت : فالبنات ، قال : البنات لهن نصيبهن فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم » .

وفي ثالث (٣) ﴿ النَّسَاءَ لَا يَرَثُنَ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا مِنَ الْعَقَارُ شَيْئًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابواب ميراث الازواج ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ .

وفي رابع (١) ﴿ أَنَ المرأَةُ لَا تَرَثُ مِن تَرَكَةً زُوجِهَا مِن تَرَبَّةً دَار أو أرض ِ إلا ۚ أن يقو م الطوب والخشب قيمة ً فتعطى ربعها أو ثمنها ۽ .

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوص على حرمانها من الرباع (٢) ومن رباع الأرض (٣) ومن العقار (٤) ومن عقار الدور (٠) ومن الدور والعقار (٦) بعد الانفاق في النفي، إذ هو نحو « لا تضرب الرجال » ( لا تضرب زيداً » .

فلا يضر حينتذ معروفية المنازل من الرباع بين اللغويين ، فعن العبني الربع : المنزل ، والوطن يسمَّى ربعاً ، لأنهم يربعون فيه ، أي يطمئنون وقال : هو الموضم الذي يرتعون فيه في الربيع :

وعن الأزهري عن الأصمعي الربع : هو الدار بعينها حيث كانت والمربع : المنزل في الربيع خاصة .

وعن الفارابي الربع : الدار بعينها حيث كانت ، إلى غير ذلك، مع أنه يمكن أن يمنع ذلك في نحو رباع الأرض.

وأما العقار فانه وإن نقل عن الأزهري أنه حكاه بمعناه ، وفي النافع و كذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طر"د الحكم في مزارع الأرض والقرى ، وهي كالصريحة في اختصاص العقار بغير المنزل، لكن المعروف في كتب اللغة كما في موضع من كشف اللثام : أنه الضيعة أو النخل أو ما يعمها وسائر الأشجار ، وفي آخر : الأشهر في معناه الضيعة .

بل ما في الصحيح (٧): و لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ۽ كالصريح في كونه للأعم ، بل ربما يوميم

<sup>(</sup>١) ر (٢) ر (٣) و (٤) و (٥) ر (١) و (٧) الوسائل - الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الازواج \_ الحديث ه \_ ۲ \_ ۱۱ \_ ۱۴ \_ ۷ \_ ۱۰ \_ ۱۰ .

إليه إضافته إلى الدور ، كما في بعض النصوص (١) : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، .

بل قد يدعى أنه في خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها في البعض الآخر (٣) فقال : و ليس للنساء من الدور والعقار شيء» ، بل في كشف اللئام و قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة ، وبذلك كله يظهر لك قوة القول بالتعميم .

فا في النافع ومحكي المقنعة والسرائر ـ من الاختصاص بالدور والمساكن اقتصاراً في تخصيص عموم أدلة الارث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار (٣) كما عن السرائر ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من ذلك وإن كان ظنياً وآحاداً والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله .

فما عن المختلف ـ من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل التخصيص، فان القرآن دال على التوريث مطلقاً ، فالتخصيص مخالف ، فكل ما قل كان أولى ـ لا يخفى عليك ما فيه .

وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها جمعاً بين أدلة الارث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الأخبار (٤) بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ، إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالاجماع ولحوقه به مناف لظاهر نني إرثها فيا هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عيناً وقيمة "، من حيث ذكره لها معاً في الحرمان ،

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ البامه ــ ٦ ـ من أبواب ميراث الازواج ــ الحديث ٢ و ٣ و ٧ و ٩ .

واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها ، على أنه جمع بما هو مناف ٍ لظاهر الدليلين من دون شاهد ، فالتخصيص أرجح منه بمراتب .

ومن الغريب ما عن المختلف من أن قول المرتضى ( رحمه الله ) حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار ، لما عرفت من عدم الحسن فية ، بل الانصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه .

أللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الاتلاف عليها الموجب لضمان القيمة ، كما يومىء إليه قيمة الآلات - كما ستعرفه فيما يأتي - وحديث نني الضرر والضرار (١) وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك ، إلا أنه هو أيضاً كما ترى .

وعلى كل حال فلا ربب في أن القول الأول أظهر ، وهو حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة داراً أو بستاناً أو غيرهما مشغولة بررع أو غرس أو خالية "، لما سمعته مفصلا".

نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، للنصوص المستفضة أو المتواترة فيه .

بل في صحيح الأحول (٢) منها إلحساق الشجر والنخل بدلك ، قال : و لا ترث النساء من العقار شيئاً، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ولا بأس به ، وفاقاً لصريح جماعة ، بل ربما احتمل إمكان إرادتها من الآلات في نحو عبارة المنن واللمعة وغيرهما عملاً بالصحيح المزبور الذي به يحمل نني إرثها من القرى والعقار الذي قد عرفت إرادة الضيعة منه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحياء الموات .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الازواج الحديث ١٦ .

على عدم الارث من عين ذلك كله أرضه وغيرها دون قيمة الشجر والنخل . وطريق التقويم أن تقو م الآلات والشجر والنخل باقية " في الأرض إلى أن تفنى مجاناً لأنها كانت فيها كذلك بحق ، وتعطى حصتها من ذلك .

وربما احتمل ضعيفاً أن تقوم باقية فيها بأجرة بناء على أنها لا ترث من الأرض ، فتكون في غير ملكها ، فتكون بأجرة جمعاً بين الحقين ، وهو مخالف لظاهر النصوص ، خصوصاً المشتملة على إرثها ذلك البناء وقيمة البناء (١) الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبنامها وهيئتها ، لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنية ، كما عساه يتوهم من قوله (عليه السلام) : « قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب » (٢).

وربما قبل في طريق التقويم أن تقويم الأرض مجردة عن البناء والغرس وتقويم مبنية مغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ، ومرجعه إلى ما ذكرناه . ولعله أحسن منه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل ، واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل (٣) على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة "، فالأولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه .

وهل بجبر الوارث على النقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث ؟ وجهان : إلا أنه اختار الأخير منها بعض المتأخرين ، تمسكا بما عساه يظهر هنا من كون النقويم رخصة جبراً لحال الوارث فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر .

وفيه أنه مناف ٍ لما دل (٤) على عـــدم إرثها من ذلك ، ضرورة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الازواج \_ الحديث ١٣ و ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الازواج \_ الحديث ١ و ٣ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من ابواب ميراث الازواج .

ظهورها في أنه لا تملك شيئاً من ذلك بالارث ، فـــلا ملخلية لرضا الوارث فيه .

بل لعل الأول لا يخلو من قوة خصوصاً بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من للعين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها ، فيضمنون لها القيمة .

ومنه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة ، بمعنى عدم جواز تصرف الوارث حتى يدفع القيمة ، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهراً كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله يبقى في ذمت إلى أن تنمكن الزوجة من تخليصه ولو مقاصة ، سواء في ذلك الحصة وغيرها .

ولو اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان بالثانية ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض من غير مشاركة أحد من الورثة معها ، ومن دون دفع شيء إلى الثانية ، وورثت أيضاً كماله من أعيان الآلات والشجر ، لكن عليها للأخرى مثلاً نصف ثمن قيمتها ، كما هو واضح .

ثم إنه لا يخنى عليك أن الموافق للعدل توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد من الورثة ، فلا يدفع جميعه من غير الأرض كي يلزم الضرر على الزوجة ، ولا منها خاصة كي يلزم على الورثة دونها ، بل يوزع عليها جميعاً وإن كان العمل من جميع من عاصرناه على خلاف ذلك .

وعلى كل حال فهل يدخل في الآلات الدولاب والمحالة والعريش

الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان ، أقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكنى وغيرها من المصالح ، كالرحى والحام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح وغيرها ، بل قد يدخل في وجه صفرية الحمام والمسبك ونحوهما فيها .

أما القدر المثبتة في دكان ليصنع فيها الرؤوس والهريس ونحوهما فيمكن عدم عدها في الآلات ، فترث من عينها ، كما أن الظاهر إرثها من آلات البناء المهدومة من آجر ونحوه ، لأن المراد منها المثبتة دون المنقولة كما عن الصيمري الاجماع عليه . نعم او كانت مبنية فلها القيمة وإن كانت مستعدة الهدم .

وكذا ما كان ثابتاً من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمسره واستعد للقطع على إشكال ، ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة ونحو ذلك مما صار حطباً إلا أنه متصل بأصله ، وبحتمل إرثها من عين ذلك كله اقتصاراً في الحروج عن عموم الأدلة على المتيقن .

أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القيمة منه ، لصدق الشجر والنخل عليه .

نعم لو كان مقلوعاً ورثت من عينه وإن كان معداً للغرس مخلاف التمر ولو على الشجر والزرع وإن لم يستحصل ، بل لو كان بدراً فانها ترث من هينه .

هذا ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في حميع محال الشك وربما كان منه بيوت القصب ونحوه بمسا يستعمله أهل القرى ، فيمكن حرمانها من العين فيها أيضاً ، ضرورة كونه كالدور المتخذة من الأخشاب ومحتمل العدم .

وربما كان منه أيضاً بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينــة .

وأما الفنوات والعيون والآبار والأنهار ونحوها فلا ربب في إرثها من قيمة الآلات إن كانت ، ومن عين الماء الموجود حال الموت الذي ملكه الميت قبل موته نخلاف المتجدد، فانه ملك للوارث على الأصح وإن قلنا : إنها رث في حتى الحيار مثلاً لوكان في الأرض على معنى أن لما الفسخ فترث من الثمن ، كما أن للوارث فسخ الخيار لو فرض بيم الميت أرضاً كي يعود المال أرضاً فلا ترث منه ، والله العالم .

ثم إن الظاهر عدم الفرق في الولد بناء على التفصيل به بن الذكر والانثي والخنثي ، بل يمكن إلحاق الحامل بها ، فانها وإن لم تكن ذات ولد فعلاً لكن قد عرفت سابقاً إلحاقه به في الحكم ، فيراعى حرمانها وعدمه حينئذ بولادته حياً كما في إرثه وإرثها .

وولد الزنا منها ليس ولداً شرعاً بخلاف ولد الشبهة لها ، فلو أولدها شبهة "ثم تزوجها بعد ذلك ورثت من الجميع مع احتمال الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره ، فلو تمتعها حيثلًا وأولدها ثم تزوجها بعد ذلك حرمت ، نعم لو تزوجها وأولدها ثم طلقها وبعد الخروج من العدة تزوجها ورثت وإن لم يكن الولد من النزويج الثاني إلا أنه من صنف الأول الذي ترث به ، ولو كان ولد شبهة لها دونه لم تستحق به على الظاهر ، بل وكذا العكس في وجه ، ولو لا مخافة الأطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما ذكرناه من فروع المسألة وغيره ، لكن لعل في ذلك الكفاية ، والله الموفق والهادي .

#### المسألة ﴿ السادسة : ﴾

ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما (عليهاالسلام) (١) ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي رواية زرارة عن أحدهما (عليهاالسلام) (١) وليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » .

وفي صحيح عبيد ولده (٢) « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » .

كخبر أبي ولاد (٣) سأله (ع) أيضاً « عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل » .

لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في المدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصيرالدين من أته قال بعد نقله ذلك : « وفيه كلام » بل ولا لها في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباتى فتاوى الأصحاب . نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم

<sup>(1)</sup> و (۲) و (۳) الوسائل \_ البـاب \_ ١٨ \_ من أبواب ميراث الأزواج \_ الحديث ٣ \_ ٢ \_ ١ .

لزومه على وجه يترتب عليه خميع أحكامه حتى بعد الموت من المبراث والعدة ، لا البطلان وعدم الصحة حقيقة ، وإلا لزم عدم جواز وطثه لها في المرض بذلك العقد ، مع أن صدرها كغيرها من الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض (١) بقول مطلق يدل على خلافه .

بل زاد بعضهم أنه لو كان كذلك لزم الدور ، ضرورة توقف جواز الوطء على الصحة ، وهي متوقفة عليه .

وفيه أنه يمكن كون ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر وإلا انكشف فساده كذلك ، وله الوطء بالعقد الصادر، لظاهر النصوص وغيرها.

ومنه حينتذ يعلم قوة القول بعدم الارث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض ، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن الحكم على خلاف الأصول ، فيقتصر فيه على مورده وهو موته ، فيبطل حينتذ من أحد الطرفين دون الآخر ، ويتجه إرثه لها في الفرض .

وفيه أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها .

فما وقع من بعضهم - من الجزم بارثه لها كما عرفت ولاحمال الفرق بين موته وموتها باحمال كون الحكمة في وجه المنع عن الارث مقابلة المريض بضد قصده من الاضرار بالورثة بادخال الزوجة عليهم ، وبعبارة أخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة بل منعكسة ، فينتني الحكم فيه بالصحة - لا محنى عليك ما فيه ، بل المتجه الجزم بعدم الارث ، لظاهر النصوص المزبورة ، وعدم العدة ونحوها من الأحكام الثابتة للنكاح الصحيح .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢١ \_ من ابواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق .

نعم ترثه ويرثها لو تزوجت هي مريضة ومانت قبل الدخول ، لحرمة القياس ، فالعمومات حينثذ بحالها .

والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرد اختلاطها معه وتمريضها إياه كما عن بعضهم ، فانه تهجس بلا داع ولا شاهد ، نعسم لا فرق على الظاهر بن القبل والدبر .

كما أن الظاهر جريان حكم النداعي فيما لو حصل الخلوة بها فادعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ، بل لو قيل : أن القول قولها فيه أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الارث ، فلاحظ ما تقدم في النكاح (١) وتأمل .

وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحة العقد ولزومه وترتب أحكامه ، عملاً بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني ، وما قيد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأول ، وبه يقيد الموت المطلق الموجب للبطلان في الأخيرين ، مع أن المتبادر منه فيها المقيد خاصة .

بل لعل المتبادر الموت بــذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال الناشيء من احتمال السببية في لفظ و في ، والزمانية .

بل قد يستشكل أيضاً في طول المرض بحيث بتي سنبن ، خصوصاً إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه الادوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجه يخصص بها عمومات الكناب والسنة ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۳۱ ص ۷۹ - ۷۹ .

# عيد المقصد الثالث عيد

## ﴿ فِي الميراث بالولاء ﴾

الذي هو أحد أسباب الارث بعد فقد النسب إحماعاً أو ضرؤرةً" من المذهب بل الدين . ﴿ وَهُو ثَلَاثُهُ أَمُّسَامٌ ﴾ مترتبة :

#### ﴿ الأول : ولاء العتق ﴾

والأصل فيه بعد الاجماع بقسميه السنيَّة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة (١) والخاصة (٢) نعم 🍇 إنما يرث المنعم 🌬 به بشروط ثلاثة : الأول ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ المعتق ﴿ متبرعاً ﴾ بالمعتق ﴿ وَ﴾ الثاني إذا ﴿ لَمْ يَتَبِرُأُ مِن ضَمَانَ جَرِيرَتُ ۗ وَ ﴾ الثالث إذا ﴿ لَمْ يَكُن للمعتقى وارث مناسب فلو كه كان قد ﴿ أُعْنَىٰ فِي وَاجِبُ كَالْكُفَارَةُ وَالنَّذُورِ لم يثبت للمنعم ميراث كه لأنه سائبة حيننذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكى السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الاجماع عليه.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي - ج ۲ س ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق .

وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر اسماعيل بن الفضل (١) : و إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ۽ .

وسأله ( عليه السلام ) الهاشمي (٢) « عن الرجل إذا أعنق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعنقه ، وإذا أعنق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء » .

وسأل ابن أبي الأحوص (٣) أبا جعفر (عليه السلام) «عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه « فتحرير رقبة مؤمنة » (٤) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) جنايته على الامام ومبرائه له ».

وسأله (ع) أيضاً يزيد بن معاوية (ه) «عن رجل كان عليه عتق رقبة فات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباپ \_ ٣٦ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ١ والاول قطعه من
 الثاني وليس خبراً مستقلا .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل في الباب \_ ٤٣ \_ من كتاب العتق \_ المحديث ١ والباب \_ ٣ \_ من أبواب ولاء ضيان الجريرة \_ الحديث ٢ وفي الموردين « فتحرير رقبة » كما في الكني بر ٧ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>١) سورَة النساء : ٤ - الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الوسائل \_ الباب \_ ٠٠ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ عن بريد العجلي .

أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب برثه ، قال : وإن لم يكن توالى أحداً حتى مات فان ميراثه للامام : إمام المسلمين إن لم يكن له قريب برثه من المسلمين، وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، ويكون الذي اشتراه وأعتقها عن أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه تطوعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاه وميراثه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ».

فا عن المبسوط في فصل الكفارات من ثبوت الولاء على المعتق في الكفارة واضح الضعف ، بل في الدروس « الظاهر أن ذلك حكاية منه لتصريحه قبله بعدمه » وإن دل عليه الصحيح (١) و عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق » الواجب طرحه أو حمله على ما إذا توالاه بعد العتق ، أو على التقية ، أو على من يتبرع بذلك عن كفارة غيره إن قلنا بكون ذلك من التبرع كما ستعرف، وحينئذ فلا إشكال بل ولاخلاف بناء على عدم تحقق ذلك عن الشيخ .

نعم في المحكي عنه وابن حمزة ثبوته على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، بل ننى الخلاف عنه فيه ، إلا أنه مع تبيّن خلافه بمسير المشهور إلى ما عرفت معارض بما سمعت .

مضافاً إلى عدم صدق الاعتاق الذي هو سبب للولاء، بل هو غير صادق على سائر أفراد الانعتاق قهراً بالقرابة أو غيرها بعوض كان أو بغيره، وسواء كان الدخول في الملك اختياراً أو اضطراراً، خلافاً لهما

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤٣ - من كتاب العتق - الحديث .

آيضاً ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه اختياراً أو اضطراراً ، للموثق (١) ، في رجل بملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه ويستعبده ؟ قال : لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبداً ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيها مات ورثه صاحبه إلا أن يكون وارث أقرب منه ». وفيه أن الظاهر إرادة الارث الحاصل بالقرابة دون الولاء من الارث

فيه ، وبؤيده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين فلا حجة فيه لها .

وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إياه ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في كشف اللئام لمسا عرفت من عدم اندراجه في المنساق من إطلاق الاعتاق ، بل لا بعد مولاه منعماً عليه بذلك ، مضافاً إلى قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (٢) «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فاذا ضمن جررته فهو برثه ».

هذا ويتصور الارث بالولاء مع كون العتق بالقرابة واشتراط الارث به بعدم المناسب مطلقاً فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق أصلاً مع كونه نازلاً منزلة من كان العتق سبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قرابة للعتيق ، وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل أمّه فانعتقت عليه فات الرجل وكان له أخ من أبيه خاصة ولاوارث للأم نسباً أصلاً ، فان ولاء الأم للأخ حينئذ .

ويثبت الولاء على المدبر إحماعاً في الدروس ، لظهور اندراجه في إطلاق الأدلة ، بل والموصى بعتقه كذلك أيضاً ، واحتمال عدم الولاء له

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب - ١٣ ـ من كتاب العتق \_ الحديث . .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب .. ٢٢ .. من كتاب العتق .. الحديث ٢ .

لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا بجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه ـ مضافاً إلى خبر يزيد بن معاوية (١) السابق ـ أنه ليس إحداثاً بعد الوصية به ، بل قد بمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيا لو اعتق وصية مثلاً من ثلثه عنه تطوعاً .

وأما المكاتب نقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناءً على جوازه .

بل في مرسل ابن أبي عبر (٢) عن الصادق (عليه السلام) و في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم و المؤمنون » (٣) .

وخصوص مرسل أبان (٤) عن الصادق (عليه السلام) (عن المكاتب ؛ فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ) .

وحسن محمد بن قيس (٥) عن الباقر ( عليــه السلام ) ﴿ وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) المتقدم في بس ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٥ \_ من أبواب المكاتبة \_ الحديث ١ من كتاب التدبير
 والمكاتبة عن ابن أبــي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبــي عبد أقد ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ \_ من ابواب المهور \_ الحديث ٤ من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المكاتبة - العديث ٤ من كتاب التدبير والمكاتبة .

<sup>(</sup>ه) الوسائل - البب - ١٦ - من أبواب المكاتبة - الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة

اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه » .

وصحيحه (۱) « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكانب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً فحر ر ولده ، ثم توفى المكاتب ، فورثه ولده فاحتقوا في ولده من يرثه؟ قال : فألحق ولده بموالى أبيه » .

وخبر ابن سنان (۲) « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من كاتب عبداً أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه » .

ومن هنا كان المحكي عن الحلاف والايجاز والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والاصباح والتحرير ثبوته منع الشرط ، وهو الأقوى ، لما عرفت مع إمكان حمل المرسل المزبور القاصر عن معارضة ذلك على وجود القربب ونحوه مما لا يصح معه الشرط قطعاً لا مطلقاً .

بل لا يبعد ما عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع من صحة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه بناء على صحته وصبرورت بدلك حراً لا ولاء لأحد عليه ، للأصل وانتفاء التبرع بالعنق لعموم و المؤمنون » (٣) وكونه كالمكاتب .

وأما العبد المندور عتقه فقد يقال بالولاء عليه لعموم « من أعتق لله ، (٤) وغيره كما عن الشيخ ، ومحتمل العدم ، لكونه من الواجب الذي ينتني معه صدق التبرع ، إذ هو حينتذ كمن كان عليه نذر عتق ثم اختار عبداً مخصوصاً فأعتقه عن نذره .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ٢ من كتاب التدبير والمكاتبة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤٣ \_ من كتاب المتق \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٠ من ابواب المهور \_ الحديث ٤ من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب ٢٦٠ \_ من كتاب العنق \_ الحديث ١ وفيه « إذا أعتق لله » .

ودعوى النزام الولاء في هذا أيضاً كما ترى ، بل خبر بزيد بن معاوية (١) كالصربح في فسادها . بل قد يستفاد من صدره عدم الولاء لمن تبرع بالعتق عن غيره وكان واجباً على الغير ، ولعله لصدق عدم التبرع به المأخوذ فيه المجانبة .

خلافاً لظاهر المحكي عن الشيخ أيضاً ، وإن كان هو لا يخلو من وجه أيضاً ، بل ربما ظهر من الرياض كونه مفروغاً منه ناسباً له إلى دلالة بعض الصحاح ، لكن لا يحنى عليك ما فيه .

وكيف كان فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم ، لاطلاق الأدلة لكن إرثه مشروط باسلامه أو إسلام من ينتقل إليه ، ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاؤه للامام ( عليه السلام ) .

ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب فني الدروس في إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومن فقد شرط الانتقال .

قلت : لعل الأقوى الأول ، لاطلاق الأدلة ، وتنزيل الكافر منزلة العدم الذي هو شرط الانتقال .

و ك أما الشرط الثاني ف في كذلك ك لا خلاف أجده في اعتباره ، بل عن الحلاف الاجماع عليه ، ف في الولى بالعتق في واشترط سقوط الضمان ك لم يرثه في و ك إن لم يصرح في التبري بعدمه ، للمعتبرة الصريحة في ذلك ، كالخبر (٢) القريب من الصحيح و عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شت ليس لي من ميرائك شيء ولا علي من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك ، وغيره .

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب ـ ٣٤ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ .

- YT' -

نعم 🙀 هل يشترط في سقوطه 🧩 أي الضان 🦼 الاشهاد بالبراءة ؟ الوجه كه أنه ﴿ لا كه يشترط وفاقاً للمحكى عن الأكثر ، للأصل بعد انسياق الارشاد من الأمر بالاشهاد في الخبر المزبور (١) وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهراً في هذا الخبر ، لكن قد راد منه تأكد الارشاد إلى ذلك .

فما عن النهاية والسراثر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف. وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا ، بل لابد منه حينه ؟ وجهان ، ظاهر المحكى عن الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصاراً في الحروج عن عموم «الولاء لمن أعتق. » (١). على المتيقن ، وهو التبري حال الاعتـاق الذي يكون بــذلك كالشرط في العتق.

لكن في الرياض هو حسن او لا إطلاق التبري فما مر من النص (٢) المحتمل لوقوعه حال الاعتاق وبعده ، سما مع عطف التبري بثم في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي .

وفيه منع الاطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة، و ﴿ ثُمَّ ۗ ﴾ للترتيب الذكري ، وإلا لكان النراخي معتبراً في السائبة ، وهو معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي ، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب (٣) والاستبصار (٤) الواو بدل « ثم » .

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٤ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من كتاب العتق .

<sup>(</sup>٤) ج ٨ ص ٢٥٦ الرقم ٩٢٩ .

<sup>(</sup>ه) ج ٤ ص ٢٦ ـ الرقم ٨٤ .

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (١) بعنقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرأ من ضمانه .

و کے کذا ہو لو نکل به فانعتق کے بل قد عرفت أن كل من انعتق قهراً ہو كان سائبة کے لما تقدم .

و كم أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن الارث بالولاء بعد فقد النسب إجماعاً بقسميه وكتاباً (٢) وسنة (٣) متواترة أو قريبة من ذلك .

وحينئذ ف على المونق على بالفتح على وارث مناسب قريباً كان أو بعيداً ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم كان أو أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الله (٤) وفي الصحيح (٥) « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الحالة ولم يعط المولى شيئاً » .

﴿ أَمَا لُو كَانَ ﴾ له وارث سببي كَ ﴿ زُوجٍ أُو زُوجَةً ﴾ لم يمنع المنعم بل ﴿ كَانَ سَهُمَ الزُوجِيةَ ﴾ الربع أو النصف ﴿ لصاحبه والباق للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ﴾ كما هو واضح .

ولو اعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهــر كون ولائه للامام (عليه السلام) لأن الشك في الشرط شك في المشروط، واحتمال

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية المبيضة « من يتبرع » و الصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ( قده ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٥ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث ولاء العتق \_ الحديث ٠ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الأ-زاب: ٣٣ - لآية ٢٠ .

التمسك بظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « الولاء لمن أعنق » بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له . نعم يتم ذلك لو كانت الأمور المزبورة من الموانع التي بمكن نفيها بالأصل .

ورثه المنعم إن كان واحداً ، وإن كانوا أكب ثر فهم شركاء في الولاء بي المعتدار شركتهم في والحصص رجالاً كان المعتقون أو نساء او رجالاً ونساء كان المعتقون أو نساء أو رجالاً ونساء كان المعتقون أو نساء أجده في شيء من ذلك ولا إشكال .

والاناث كه سواء كان رجلاً أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة . نعسم حكاه في كشف اللئام عن السرائر أيضاً ، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقاً ، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم .

وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى، أو أنه لحمة كلحمة النسب، والذكور والاناث يشتركون في إرث النسب، فيكون ذلك في الولاء أيضاً:

مضافاً إلى ما في موثق عبد الرحمان بن الحجاج (٢) من أنه و مات مولى للمحرة بن عبد المطلب فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه إلى بنت حزة ، الدال على بعض المدعى وقول (٣) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : و يرث الولاء من يرث المال »

ولعله للذا قال في المنن ﴿ وهو حسن ﴾ لكن فيه أنسه مخالف

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث ولاء العنق \_ الحديث ١٠ .

<sup>(</sup>٣) دءائم الاسلام ج ٣ ص ٣١٦ وفيه « يرت الولاء من يرث الميراث » .

لصريح النصوص (١) التي تسمعها خصوصاً في الامرأة ﴿ ومثله في ﴾ محكي ﴿ الخلاف ﴾ والاستبصار إلا أنه قال : ﴿ إِن كَانَ ﴾ المنعم ﴿ رجلاً ﴾ واستدل على استثناء المرأة بالاجماع، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه مخالف أيضاً للنصوص (٢) الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلاً .

و كه لذا فرقال المفيد: الولاء للأولاد الذكور دون الاناث رجلاً كان المنعم أو امرأة كه وتبعه في محسكي الغنية والاصباح ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن قيس (٣): « قضى علي في رجل حر ر رجلاً فاشترط ولاءه فتوفى الذي أعتق وليس له ولله إلا النساء ، ثم توفى المولى وترك مالاً وله عصبة فاحتى في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى عيراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل ه .

ومكاتبة محمد بن عمر (٤) لأبي جعفر (عليه السلام) ، عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء ، .

وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن يزيد بن معاوية (٥) :

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من كتاب العتق .

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ والباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث ولاء العتق \_ الحديث ١٨

<sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ١ - ٢ والثاني من بريد العجل .

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث ولاه العتق \_ الحديث ١٨ وقيه د كتب إلى أبي العسن موسى بن جعفر (عليه السلام ) ولكن في التهذيب ج ٩ ص٣٩٧ ـ الرقم ١٤١٩ ه كتب الى أبي جعفر (عليه السلام ) ه .

 وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعاً وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » .

لكن فيه أن الصحيح الأول أخص من المدعى أولاً كالأخيرين ، وخارج عما نحن فيه ثانياً ، ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق - أي التخاصم - بين بنات المولى وعصبة المعنق ، ولا ريب في تقديم عصبته عليهن ، لأن الارث بالولاء إذا لم يكن وارث بالنسب .

اللهم إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء ـ فلا محسن التخاصم بين عصبةالعتيق بنات المعتق يتعين إرادة الذيأعتق من الضمير ، وعلى كل حال فليس في أدلته ما يقضي بارث الأولاد الذكور .

و كم من هنا كان الأقوى ما ﴿ قال كم م ﴿ الشيخ في النهاية كم وجماعة ، بل قبل هو المشهور من أنه ﴿ يكون كم الولاء ﴿ للأولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلاً كم للنصوص المزبورة ﴿ ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ، و كم ذلك لأنه ﴿ بقوله تشهد الروايات كم التي تقدم منها ما يدل على الأول منه .

وأما الثاني فالصحاح ( منها) « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » (١) .

و ( منها ) صحبح يعقوب بن شعيب (٢) سأل الصادق ( عليه السلام ) وعن امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتت ، قال : برجع الولاء إلى بني أبيها .

<sup>(</sup>١) ر (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ١ \_ ٢ .

و ( منها ) صحيح أي ولاد (١) لا سأله عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها هو فأعتقها بعد ما مانت أمَّه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ قال : يكون ولاؤها لأقرباء أمَّه من قبل أبيها ، ويكون تفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شيه. : ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها وننى الخلاف عنها في محكى الاستبصار والخلاف ، بل في الأخبر عن السراثر الاجماع عليها ، فيجب الخروج عن خبر اللحمة (٢) وإطلاق أدلة الارث ببعض ذلك فضـــلاً عن حميعه .

على أن المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة ، كما يشعر به قول النبي ( صلى الله عليه وآل ) (٣): ١ الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب ، فلا إشكال حينئذ في إرث عصبة المعتقة دون أولادها .

بل ولا إشكال في الأول أيضاً وإن كان يعارضه موثق عبدالرحمان(٤) إلا أنه مع اتحاده وكونه موثقاً أو مرسلاً وعدم صراحته ـ لاحبال دفع ذلك من النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وبرضا غيره وكونه مملوكاً أو سائبة مبرائه للني ( صلى الله عليه وآله) ـ غير مقاوم وإن كان هو مخالفاً للعامة ، بخلاف الصحاح السابقة التي يبعد خفاء خروجها مخرج التقية على أساطن الأصحاب والرواة الذين كانوا إذا سمع أحدهم قولاً منه لآخر قال : أعطاك من جراب النورة ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل . الباب \_ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب ـ ٤٢ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ .

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من ابواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٠ .

و كو كيف كان ف في إرث الولاء الأبوان كو للمنعم والأولاد كو أي يقومون مقامه في إرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأن التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة ، وفاقاً لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الاجماع عليه تارة ، ونني الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن الميت السذي أوصى بالعتق ، ولا يتصور الارث للحاصل بعد الموت ، ولأنه لو كان موروثاً على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيساً لآية أولي الأرحام (١) التي قد سمعت الانكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث به .

ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالمبراث من الموروث في حسن بريد (٢) السابق ، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم كونه موروثاً ، كالفاضل في القواعد .

فن الغريب اختياره في الرياض له مستدلاً عليه بحسن بريد السابق (٣) وبالصحاح السابقة المنضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة (٤) ثم قال: و والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له ، والعجب من عجبه ، ضرورة عدم دلالة فبها ، وإنما في بعضها (٥) كونه للعصبة ، وهو أعم من كونه موروثاً أو يورث به .

ودعوى ظهور كونه لهم في الارث ممنوعة ، خصوصاً والفرض

<sup>(</sup>١) سورة الإنفال : ٨ ـ الآية ٥٠ وسورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب المنق ـ الحديث ٢ .

<sup>(1)</sup> و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب المتق ـ الحديث ١٠٠٠ .

حصول العتق عنها بعد موتها الذي لا يتصور ملكها له كي ينتقل إلى الوارث. وكونه كصيد الشبكة وكالدية واضح المنع بعد بطلان القياس لو سلّمنا الحكم في المقيس عليه .

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى كونه بورث به لا يورث ، بل لم أجد مصر حاً بذلك غيره .

وأما عبارة المصنف ( رحمه الله ) فالظاهر منها ما قلناه ، كما يشهد له وقوعها من العلامة ( رحمه الله ) بعد تصريحه بكونه يورث به لايورث وما ذاك إلا لمعروفية كون المراد قيامهم مقامه عند عدمه .

وتظهر الفائدة في مقامات عديدة : منها ما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثاً غير الوارث عند موت العتيق ، مثل ما لو مات عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم المعتق ، فعلى المختار يختص الولاء بالولد الباقي ، وعلى الآخر يشاركه أولاد الابن الآخر ، لانتقال حصة أبيهم إليهم ، وقد أطنب العلامة ( رحمه الله ) في الفواعد في التفريع على ذلك وعلى إرث البنات له بما هو ظاهر لمن أحكم الأصل .

وعلى كل حال فشركة الأبوبن مع الأولاد إنما هي في الرجل خاصة لما عرفته من أن المختار كون الولاء في الامرأة بعد موتها لعصبتها دون الأولاد ، واحتمال أن الأولاد والأب منها مناف لما تقدم من الفرق بينها وبين الرجل بذلك .

نعم قد يحتمل كونه للأب ، لعدم الدليل على نفيه بخلاف الأولاد إلا أن قوله ( عليه السلام ) (١) « بني أبيها » و « قرابتها من قبل أبيها » (٢) ينفيه أيضاً ، بل قوله ( عليه السلام ) : « عصبتها » (٣) كذلك أيضاً بناء على عدم كون الأب منها .

١ - ٣ - ٢ الوسائل الباب - ٣٩ ـ من كتاب العنق ـ الحديث ٢ - ٣ - ١ .

وحينتا يكون الولاء في المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد الأب والأولاد ، إلّا أنه يبعده إرث المتقرب به كالأخ والعم دونه ، فيمكن إرادة الأب ومن يتقرب به حينتذ من النصوص ، ويقتصر في الخارج على الأولاد .

ومن الغريب عدم ننقبح ذلك في كلمات الأصحاب ، كعدم تنقبح العاقلة للعتيق في محله أيضاً وأن الارث هل يدور مدار العقل هنا كما هو مقتضى الصحيح (١) السابق أو لا ؟ وعلى الأول يشكل إرث الأب والأولاد بناء على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم ، كل ذلك غير منقح في كلامهم .

وعلى كل حال فالمراد من إطلاق المصنف ( رحمه الله ) وغيره التعريض بابن الجنيد القائل باختصاص الابن في الولاء حيث يكون له ، كا فيا لو كان المعتق رجلاً ، ضرورة كونها من طبقة واحدة ، ولأنه كلحمة النسب ، وحسن بريد (٢) لا راد منه الحصر بالنسبة إلى الأب .

نعم قد يشكل مشاركة الأم بظهور النصوص خصوصاً المكاتبة (٣). السابقة في أن الارث بالولاء للذكور دون الاناث ، ولذا حرمت البنات منه ، بل في حرمانهن إنماء إلى حرمانها .

والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤) « يرث الولاء من يرث الميراث ، بعد الغض عن إرساله منز ل على إرادة بيان ترتبه .

بل لعل خبر اللحمة (٥) لا إطلاق فيه على وجه يشمل ذلك ، خصوصاً

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ ـ ٢

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العنق ـ الحديث ١٨ .

<sup>(4)</sup> دعائم الاسلام - ج ۲ مس ۲۱٦ .

<sup>(</sup>a) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب المتق ـ الحديث ٢ .

بعد ما ذكرناه من ظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه متصلاً به: « لا يباع ولا يوهب » إلى آخره .

على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي .

و كو كيف كان ف في مع الانفراد كو أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق في لا يشاركها أحد من الأقارب كو وكذا بعضهم ، لمعلومية ترتب الارث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمرالمؤمنين (عليه السلام) (١) كاحتماله في خبر اللحمة (٢) مضافاً إلى ظهور حسن يزيد (٣) في الفرض .

و به حينشذ في سيقوم أولاد الأولاد به الذكور منهم مهم مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء به فلو خلف أحدهم مثلاً واحداً والثاني عشرة كان الميراث ببنهم نصفين .

ومع عدم الأبوين والولد ترثه الاخوة كم الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كاصرح به في الروضة ، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأن الارث بالولاء للذكور خاصة .

ومنه يعلم ما في قوله : ﴿ وهل ترث الأخوات؟ على تردد، أظهره ﴾

<sup>(</sup>۱) دعائم الاسلام - ج ۲ ص ۲۱۶ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل . الباب . . ٤ .. من كتاب العتق . الحديث ٢ عن بريد العجلي .

كما عن المبسوط والخلاف ﴿ نعم لأن الولاء كلحمة النسب و ﴾ قد سمعت مافيه .

نعم ﴿ تشترك الاخوة والأجداد ﴾ خلافاً للاسكافي ، فجعل الجد
أولى ، وهو شاذ ضعيف ، بل لعل الأخ أدخل في الحكم لأنه من العاقلة
اتفاقاً بخلافه ، فان فيه خلافاً ﴿ و ﴾ أما ﴿ الجدات ﴾ فقد عرفت
أن الأقوى عدم إرثهن لما سمعت .

ومع عدمهم به فالولاء بو للأعمام، و به أما بو العات به فلا يرثن منه شيئًا لما عرفت بو و به يقوم بو بنوهم به مقامهم مع عدمهم كالاخوة . بو و به حينتذ ف بو حيترتبون الأقرب فالأقرب به التعصيب بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع ظاهراً عليه .

ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الاناث من الأخوات والعات والجدات ومخالفته في الأم، فجعلها وارثة كالأب مع عدم دليل مخصيها ، كما لا يخفي على من لاحظ النصوص (١) السابقة الصريحة والظاهرة في أن الارث به ليس إلا للرجال خاصة .

و من هذا و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الاخوة والأخوات والأخوات والأخوات والأخوات والأخوات المصنف أيضاً ، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق بين الأم والأخوات والجدات والعات التي حكم بارثهن وبين من تقرب بها من أولئك ، فالأصح حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كأن متقرباً بالأب منهن ومن كان متقرباً بالأم ، لاختصاص الارث به بالذكور دون الاناث ، بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الارث وإن كن من قبل الأب .

<sup>(</sup>۱) الوسائل - الباب ـ ۱۰ ـ من كتاب المتق ـ الحديث ۲ والباب ـ ۱ ـ من أبواب ميراث ولاء المتق ـ الحديث ۱۸ .

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ صع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى لأبيه دون أمه ﴾ المولى ﴾ لأنه هو المنعم ﴿ فان عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ﴾ على حسب ما عرفته في المولى من إرث الأب والأولاد ثم الاخوة والأجداد ثم الأعمام في الرجل، والعصبة أولا في الامرأة ، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد ، فع فرض عدم قريب يحجبه كان كالقريب في جميع الأحكام

وعلى ذلك محمل خبر الحسن (١) قال : • كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام ) الرجل بموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه ؟ فكتب (عليه السلام ) لمولاه الأعلى » .

السابقة.

وما في الوافي ـ من تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبداً ثم اعتق المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول ـ يمكن دعوى الاجماع على خلافه .

كما أن الاجماع متحقق على الظاهر على تقديم مولى المونى على معتق الأب، لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الأب، نعم لو عدم مولى المولى فلمعنق الأب مثلاً ثم لقرابته وهكذا، لكونه حينثذ هو أقرب الناس في الانعام باعتبار إنعامه على الأب، فان عدموا أحمع فلضامن الجريرة ثم للامام (عليه السلام).

لكن المصنف وغيره اقتصروا على موالي المولى ، وظاهرهم عدم طبقة أخرى . ولعله لأن معتق الأب إن أريد به من كان سبباً في حرية الولد باعتبار عنق أبيه فلا ريب حينئل في أن معتق الأب هو المولى ، ولايتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة ، ضرورة فرض كون الولد حراً بعتق أبيه ؟ .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٥ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ١ .

وإن أريد به من لم يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حراً ولم ينتفع بحرية أبيه فقد بمنع كونه وارثاً حينئذ لعدم كونه من الموالي ، بل ينتقل الارث إلى الضامن ثم إلى الامام (عليه السلام) فان مجرد كونه مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الانعام من غيره .

أللهم إلا أن يقال: إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الأدلة السابقة ، بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الأب فضلاً عن الأب ، فلا يكون حينتذ تركه لذلك ، نعم قد يشكل دليله .

ومن هنا قال بعضهم: إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب الولاء وجره، إلا أنك ستعرف ما فيه، مضافاً إلى صدق كونهم مولى لهم عرفاً ولحوقهم بهم، كما لا يخفى فتأمل جيداً، والله العالم.

و كوف كان فر المنعم لا يرثه المعتق به بالفتح محال للأصل وغيره ، ولأن الولاء عليه للنعمة عليه ، وهي مفقهودة منه بالنسبة إليه ، فيكون قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : ( الولاء لحمة ، إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه ، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب ذلك ، يل عن الشيخ ( رحمه الله ) الاجماع عليه ، بل يمكن القطع به ، خصوصاً بملاحظة قوله ( صلى الله عليه وآله ) (٢) : (الولاء لمن أعتق ، ونحوه .

فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنه يرثه مسع فقد وارث له لخبر اللحمة (٣) واضح الضعف بل الفساد .

﴿ وَ ﴾ حينتذ ف ﴿ لمو لم مخلف وارثآ و ﴾ لو مولى أو

 <sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤٢ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من كتاب المتق \_ الحديث ١ .

ضامن جريرة ﴿ يكون ميراثه للامام ( عليــه الــلام ) ﴾ الذي هو وارث من لا وارث له ﴿ دون المحرر ﴾ العتيق ، كما هو واضح .

ولا يصح ببع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في ببع به بلاخلاف أجده فيه ، بل الاحماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) دالّــة عليه صريحاً وظاهراً.

نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلاً ، لأن له طريقاً إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط اسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوت فضلاً عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة (٢) وقوله (صلى الله عليه وآله) (٣) : « الولاء لمن أعتق ، لا ينسافي ذلك ، والله العالم .

🚁 مسائل ثمان : 🎉

### ﴿ الأولى: ﴾

﴿ ميراث ولد المعتقة ﴾ قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه ﴿ لَمْ أَعتقهم ولو ﴾ كان إعتاقهم بأن ﴿ أعتقوا حملاً مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ﴾ هنا إجماعاً للأصل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤٢ ـ من كتاب العتق .

۲) و (۳) الوسائل \_ الباب \_ ۳۷ \_ من كتاب العتق \_ الحديث ٢ \_ ١ .

﴿ وَ ﴾ غيره نعم ﴿ لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقاً ﴾ لأنه هو المنعم عليهم باعتاق أمهم الذي صار سبباً لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين .

مضافاً إلى الصحاح ( منها ) وعن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » (١) .

و ( منها ) و في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق بأبيه ، (٢) .

و ( منها ) صحيح محمد بن قيس (٣) ، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرر ولده ، ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من برثه ؟ فألحق ولده بموالى أبيه » .

هذا ولكن في الصحيح (٤) « دخلت على أبي عبد الله (عليهالسلام) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا ؟ فقلت : مولى لنا ، فقال : اعتقتموه أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك ، ونحوه غيره (٥) إلا أنها محتملة للحمل على أنه ليس معتقاً ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينها ، وربما يشهد له الخبر (٦) : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمى إلى من شاء » .

﴿ وَلُو كَانَ ﴾ أبوهم ﴿ حراً فِي الأصل لم يكن لمولى أمهـــم

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۶) و (۹) و (۱) الوسائل ـ الباب ـ ۳۸ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ۹ ـ ۷ .

وإن كان أبوهم معتقاً فولاؤهم لمولى الأب ﴾ الذي يلحق به الولد عرفاً دون الأم التي هي وعاء ، بل لعل ذلك هو المراد من قوله تعالى (١) : و ادعوهم لآبائهم » .

يل ﴿ وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل أبان (۱): « يجر الأب الولاء إذا أعتق ، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص (۳): « في عبد له أولاد من حرة أن ولاء ولده لمن أعتقه ، وغيره من النصوص (٤) السابقة المراد من الحرة فيها المعتقة لا حرة الأصل ، ضرورة عدم الولاء حينئذ حتى بجر ، للحوق الولد بأشرف الأبوين ـ وهو الأم في الفرض ـ بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه .

لكن في الصحيح (٥) ، عن حرّة روجتها عبداً لي فولدت منه أولاداً ثم صار العبد إلى غيره فأعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي ٥، أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب (عليه السلام) إن كانت الأم حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء » .

وهو مطرح أو محمول على إرادة أنك إذا كنت أعتقت الأم فصار عتقها سبباً لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الأب بعد ذلك

<sup>` (</sup>١) سورة الاحزاب : ٣٣ ـ الآية ه .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل بـ البـاب بـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ المحديث ٥ ـ ١ - ٠ - ٣ .

أنجر الولاء، وإن كنت أنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولاينجر لل سمعته سابقاً .

وكيف كان فهل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعاً فلا ينجر حينند مع زنا الأب واشتباه الأم مثلاً ؟ إشكال من انتفاء الأبوة شرعاً وأصالة عدمه ، ومن صدقها لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا.

بل قد يشكل أصل الولاء على ولد الزنا من الطرفين فضلاً عن جر م وإن كان العتق سبباً في حريته لأصالة عدمه ، وإن كان الأقوى ثبوته لتحقق الانعام بالنسبة اليه ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثانية : ﴾

ولا إشكال نصاً (١) وفتوى كما عرفت .

﴿ فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد ، لأنه قائم مقام الأب ﴾ ولذا يتبعه في الاسلام وإن لم يسلم أبوه ﴿ و ﴾ من هنا يعلم أن الحكم ﴿ كذلك لو كان الأب باقياو ﴾ دعوى عدم كون الجد أبا حقيقة بعد تسليمها مندفعة بقيامه مقامه في ذلك هنا .

نعم ﴿ لو أعتق الأب بعد ذلك انجر "الولاء من مولى الجد" إلى مولى الأب لأنه أقرب ﴾ وهذا جر الجر"، لأنه إنما انجر "اليه باعتبار

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق .

كونه أب الأب ، فالأب أولى منه بالالتحاق بالنسب ، بل لو كان المعتق جداً بعيداً انجر ۗ الولاء إلى مولاه ، فان انعتق الجدّ القريب انجر ۗ منه ـ إلى مولاه ، فلو أعتق الأب انجر منه إلى مولاه ، لأنه كالنسب بالنسبة . إلى عدم إرث البعيد فيه مع القريب .

ولو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم الذي هو المنعم ، والسقوط لأولويتها من الحرية بالعتق ، فلا يكون عليه ولاء لأحد . ولعلمه هو الأقوى ، لنحو ما سمعته في حرية الأب أو الأم ، خلافاً لكشف اللثام فاختار الأول.

ولو كان الأبوان رقاً فاعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق فان قلنا بشراية عتق الأم إلى الحمل لم ينجر الولاء لو عتق الأب بعد ذلك ، لكون العتق حينتذ بالمباشرة المانعة من الجر" لما عرفت وإلا كان الولد رقاً : ولو-أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية ـ واحتمال الوطء بستة أشهر لم يحكم برق الولد ، وانجر ولاۋه إلى مولى الأب لو فرض حصول عتقه ، لاحتمال حدوثه بعد العتق ، فلا عسَّه . الرق، بل أصالة التأخر تقتضي ذلك، فينجر ولاؤه حينئذ إلى معتق الأب.

#### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

🙀 لو أنكر المعتق 🏂 بالفتح 🦼 ولد زوجته المعتقة فلاعنته 🏂 انتهٔ الولد عنه شرعاً ، فلا ولاء لمولاه عليه ﴿ فَانَ مَاتُ الْوَلَدُ ﴾ حينتُذَ ِ ﴿ وَلَا مَنَاسَبُ لَهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لَمُولَى أَمْهُ ﴾ للحوق نسبه بها حينئذ ، فيشمله

أطلاق ما دل (١) على ثبوت الولاء على أولاد العتيق ، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقاً لو كانت أمه مملوكة .

لكن ربما أشكل ذلك بأصالة عدم الولاية عليه ، لاشتراطها برقية الأب ، والفرض انتفاؤها ، لعدم الأب له ، والأصل فيه الحرية ، فلايثبت عليه ولاء .

وفيه منع كون الشرط ذلك ، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الأم عليه ولاء ، وهذا أعم من اشتراط ذلك ، على أن محل الفرض ليس من مجهول الأب المحكوم بحريته بالأصل ، بل هو من منني الأب شرعاً ومختص النسب بالأم ، فيثبت الولاء لمولاها عليه ، وليس هو كابن الزنا المنني عنها شرعاً والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولداً له لغة ، بل هو ولد شرعي له نسب من قبسل الأم خاصة دون الأب

بل ﴿ لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ، لأن النسب وإن عاد ﴾ بذلك ﴿ فان ﴾ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان متعقباً لانكار لكن ﴿ الأب لا يرثه ولا من يتقرب به ﴾ على الأصح ، لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى .

ومما ذكرنا يظهر لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقاً فضلاً عن احتمال ثبوته لمولى الأب ، من غير فرق بين تقدّم اللعان على العتق وتأخره عنها ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٨ \_ من كتاب العتق .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

و ينجر الولاء ﴾ فيا عرفت ﴿ من مولى الأم إلى مولى الأب فان لم يكن فلعصبة المولى ﴾ وإن علا مراعياً للترتيب ، بمعنى أنه ينجر إلى المولى الأول ثم لعصبته ثم لمولى المولى ثم لعصبته وهكذا .

وإن لم يكن عصبة ﴾ أي عدم الموالي وعصبتهم ﴿ فلمولى عصبة مولى الأب ﴾ لأنهم حيناني الموالي له عرفاً ، وأقرب الناس إليه ولاءً ، وصدق كونه مولى لهم ، ولأنه الوارث لهم مع فقد النسب ، فيكون الولاء الذي لهسم لو كانوا موجودين له ، ثم إلى عصبات موالي العصبات لذلك أيضاً ، مراعياً للترتيب .

ولا رجع إلى مولى الأم كه بعد انجراره منه ، للأصل وغيره خلافاً لما عن ابن عباس من الحكم بعوده ، لارتفاع المانع ، وهو لا يخلو من وجه ، باعتبار صيرورته أقرب الناس إليه ، وكونه من مواليه لغة وعرفاً ، وإنما قدم عليه مولى الأب لأنه أقرب منه ، فلما عدم هو وعصباته ومواليهم صار موالي الأم الأقرب ، فيرثه ثم عصباته ثم موالي العمبات ثم عصبات الموالي ، لكن ظاهر الأصحاب عدم عوده .

وحينند ﴿ فان فقد الموالي ﴾ للأب ﴿ وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة صار (كان خ ل ) ﴾ الولاء ﴿ له وإلاكان الولاء للامام (عليه السلام) ﴾ وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلا أنه يرجع إلى الامام (عليه السلام) لعدم من يكون له ، ومحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الامام (عليه السلام) له بولاء الامامة كحر الأصل.

وتظهر الشرة بينه وبين الأول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء على القول به على الأول ، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الامام (عليه السلام) من حيث ولاء الامامة ، والفرض كون الامام (عليه السلام) وارثاً من حيث ولاء العتق ، فلم يحصل شرط « إلا » بخلافه على الثاني ، كذا قبل .

وفيه أن الولاء الذي صار للامام (عليه السلام) حسب من حيث ولاء الامامة ، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الامام (عليه السلام) فيتجه الردّ عليها معا ، بل لعله مقتضى دليله أيضاً ، كما عرفته سابقاً فتأمل جيداً .

## المسألة ﴿ الحامسة : ﴾

﴿ امرأة أعتقت مملوكاً فأعتق المعتق آخر فان مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته ﴾ التي أنعمت عليه بالعتق ﴿ وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ﴾ المنعم عليه ﴿ فان لم يكن الأول ﴾ أي المعتق الأول ﴿ ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ﴾ المنعمة عليه بالواسطة ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه .

ولو اشترت كم المرأة ﴿ أباها فانعتق كم عليها وقلنا بثبوت ولا لها عليه بذلك ﴿ ثُمُ أَعْتَقَ أَبُوهَا آخِر ثُمُ ماث أبوها ثُم مات المعتق ولاوارث له سواها كان ميراث المعتق لها : النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب كم الناشيء من الولاء ﴿ إن قلنا برث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثاً كم فانها حيننذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم

فترث المنعم عليه باعتبار انتقال ولاء أبيها إليها ، كباقي أموالـــه التي تستحقها نصفاً تسمية ونصفاً رداً .

و إلا ﴾ أي إن لم نقل بارث الولاء للاناث ﴿ كان الميراث لله بالولاء ﴾ الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد، فهي في الحقيقة مولاة مولاه بناء على إلحاق الانعتاق القهري بالاعتاق الاختياري في إثبات الولاء ، لاشتراكها في الانعام الحاصل من العتق أو من سببه وهو الشراء ، ويحتمل العدم كما عن بعضهم ، للأصل بعد ظهور النصوص في الاعتاق لا ما يشمله والانعتاق ، ولعل الأول أقوى ، والله العالم .

### المسألة ﴿ السادسة : ﴾

و أولد العبد بنتين من معتقة كم كانت حرتين إلحاقاً لهما بالأشرف ، وكان ولاؤهما لمعتق الأم و ف كم مان و اشترتا أباهما انعتق عليها كم وكان ولاؤه لها بناءً على ما عرفت .

والفائدة في الخلاف هنا في العقل لافي الارث ، فن أثبت الولاء أثبت العقل ، ومن نفاه ، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء .

وعلى كل حال ﴿ فلو مات الأب ﴾ ولا وارث له غيرهما ﴿ كَانَ مِيرَاتُه لَمَا ﴾ ثلثان ﴿ بالتسمية و ﴾ الباقي بـ ﴿ الرد لا بالولاء لأنه لا مجتمع الميراث بالولاء مع النسب ﴾ لاشتراط الارث به بعدم النسب. ﴿ ولو ماتنا ﴾ أي البنتان ﴿ أو إحداهما والأب موجود ﴾ ولا وارث غيره ﴿ كان الميراث لابيها، ولو لم يكن موجوداً ﴾ ولاوارث

لاحداهما غير الأخرى ﴿ كَانَ مِيرَاثُ السَّابِقَةَ لَأَخْتُهَا ﴾ النصف ﴿ بِالنَّسْمِيةَ وَ ﴾ الباقي بيه الآخت أي لا ميراث للمولاة ﴾ التي هي الآخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة ﴿ لوجود المناسب ، و ﴾ قد عرفت أنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الارث بالأول .

ف ﴿ لَوْ مَاتِتَ الْأَخْرَى وَلَا وَارْتُ لِمَا هَلَ يَرْتُهَا مُولَى أَمْهَا ؟ فيه تردد ، منشأه هل انجر الولاء إليها بعنق الأب ﴾ لاطلاق قول . (عليه السلام ) (١) : ﴿ بجر الأب الولاء إذا أعتق ، والحوق النسب به دون الأم ، فلا ولاء حينتذ لأحد عليها ﴿ أَم لا ﴾ جر " هنا لكونه انعتاقاً لا عتقاً ، فلا يفيد ولاء كي بجر ؟

﴿ وَلَعَلَ الْأَقْرِبِ ﴾ عند المصنف ﴿ أَنَهُ لَا يَنْجَرُ هَنَا ، إِذَ لَا يُجْمَعُ اسْتَحَقَّاقَ الولاء بالنسب والعتق ﴾ .

وفيه أنه لا بحتمع الارث بها لاوجودهما، كما اعترف به في المسألة المتقدمة ، فالأقرب حينئذ حصول الجر" . نعم كل واحدة منها جر"ت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر" الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه ، فيبتى نصف ولاء كل واحدة منها لمولى أمها وإن لم نقل بالجر" فالولاء كله له

والوجهان في انجرار ولائه إليه آتبان فيا لو أولد مملوك من معتقة ابناً ، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه ، فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه ، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة .

وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حراً لا ولاء عليه ، لعموم أدلة الجر" ، أو يبتى ولاؤه لمولى أمه ، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولدا وهما رق" في الأصل ، أو عليها ولاء ومن كان كذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣٨ \_ من كتاب العتق \_ الحديث . .

ثبت علمه الولاء ، فتأمل جيداً .

أما لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعنقه \_ بناءً على عدم الانعناق بقرابة الزنا \_ ثبت له الولاء قطعاً ، لصدق النبرع بالعنق ، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حراً لا ولاء لأحد عليه ، لأن الضابطة المذكورة في الولد الشرعي ، والأبوة هنا منتفية .

# المسألة ﴿ السابعة : ﴾

و اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه كم كان الولاء لما معاً و ف كل الولاء الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته كم أي المعتق: تصف بالولاء وربع بارثه و ولأخيه الربع كم بارث الولاء خاصة ، كما هو واضح .

#### المسألة ﴿ الثامنة : ﴾

إذا أولد العبد من معتقة ابناً ﴾ فهو حر ﴿ فولاؤه ﴾ أي الاب ﴿ لمعتق أمه ﴾ الذي هو المنعم ، وله الولاء عليها وعلى أولادها ﴿ فلو اشترى الابن عبداً فأعتقه كان ولاؤه له ﴾ دون مولى أمه ، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق ﴿ فلو اشترى ﴾ هذا العبد الذي هو ﴿ معتقه ﴾ أي الابن ﴿ أب المنعم ﴾ عليه بالاعتاق ﴿ فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ﴾ الذي هو العبد المعتق ، لحصول ضابط الجر ﴿ وكان كل

واحد منها مولى الآخر كم أما الابن فلكونه مباشراً لعتقه ، وأما العبد المعنق فلكونه مولى الأم إليه .

﴿ فلو مات الاب فيراثه لابنه ﴾ دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب .

﴿ فَانَ مَاتَ الْاَبِنَ وَلَا مُنَاسِبُ لَهُ ﴾ أَصَلاً ﴿ فُولَاقُوهُ لَمُعَنَّى أَبِيهِ ﴾ الذي هو عتيق الابن .

﴿ وَإِنْ مَاتَ ﴾ العبد ﴿ المُعتَقُ وَلَا مَنَاسِبُ لَهُ فُولَاؤُهُ لَلَابِنُ الَّذِي باشر عتقه ﴾ لأن الولاء لمن أعتق .

وُولُو ماتا ﴾ معا ﴿ وَلَم يكن لِمَا مناسب قال الشيخ ﴾ في المحكي من مبسوطه: ﴿ رَجِع الولاء إلى مولى الأم ﴾ لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب، لكونه أولى منه فلم ينقطع رأساً ﴿ وفيه تردد كَ من ذلك ومن الأصل وغيره. وفي القواعد و الأقرب العدم ، بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف

وفي القواعد (الافراب العدم) بن عن المبسوط من قلص المحرات العدم) لكن قد عرفت فيا مضى أن الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم .

# ﴿ القسم الثاني ﴾

# ﴿ وَلاء تَضْمَنُ ﴾ الشخص ﴿ الجريرة ﴾

و ﴾ هي الجناية ولا خلاف نصاً (١) وفتوى ً في مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن ﴿ من توالى ﴾ وركن ﴿ إلى أحد ﴾

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ضمان الجريرة .

برضاه فاتخذُه وليـًا يعقله و ﴿ يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ا ويثبت به المراث م بل كان المراث في الجاهلية وصدر الاسلام بذلك ثم نسخ بآية المهاجرة (١) ثم نسخت بآية الأرحام (٢) وبتي هذا الفرد منه على شرعه الأصلى ، بل ظاهر الأصحاب أنه من العقود المعتبر فيها الايجاب والقبول ، بل قبل : إن كان أحدهما لاوارث له كان الايجاب من طرفه ، فيقول : ﴿ عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني ا وترثني ، فيقول الآخر : و قبلت ، وإن كانا معاً لا وارث لهـ قال أحدهما : « عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتمنع عني وأمنع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : ﴿ قبلت ﴾ وعلى هذا الفرد ينز ّل ما عن المحقق الثاني من أن صورة عقد الضمان على ما ذكره بعض الأصحاب أن يقول أحد المتعاقدين : « دمــك دمي ، وثارك ثاري ، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : و قبلت ، ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين كضرورة عدم اعتبار ما زاد على العقل والارث فيه ، بل قد يقال بكفاية أحدهما عن الآخر ، خصوصاً العقل ، فإن النصوص كالصرمحة في الاكتفاء به في العقد في استحقاق المراث، بل ظاهرها كون المراث من الأحكام المترتبة على ذلك .

قال الصادق (عليه السلام) في خسبر ابن سنان (٣): « قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل عدث يلزمه ، فاذا فعل ذلك فهو يرثه » .

 <sup>(</sup>١) و (٢) سورة الانفال: ٨ ـ الآية ٧٢ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاه ضمان الجريرة ـ الحديث ١٢ .

ج ۲۹

وقال الحذاء (١) : ﴿ سَأَلُتُ أَبَّا عَبَّدُ اللَّهُ (عَلَيْهُ السَّلَامُ ) عَنْ رَجِّلَ أسلم فتوالى رجلاً من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ي . وفي خبر ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) و قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من كاتب عبداً أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه ، وقال : إذا أعتق المملوك سائبة " أنه لا ولاء لأحد عليه إن كره ذلك ، ولا يرثه إلا من أحب أن برثه ، فان أحب أن يرثه ولي نعمة أو

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحقق العقد بمجرد إنشاء ضمان الجريرة والحدث ، وأنه حينئذ يترتب عليه الميراث .

غيره فليشهد رجلين بضهان ما ينوب لكل جريرة جرَّها أو حدث ۽ .

نعم ظاهرها اعتبار الاشهاد فيه، إلا أني لم أجده لأحد من الأصحاب وإن تقدم في ولاء العتق عن بعضهم ما يستأنس به لذلك .

كما أنه لم نجـــد تصريحاً في شيء من النصوص بالاكتفاء في العقد بصورة العكس ، بأن يتعاهـــدا على الارث من غير تعرُّض للجريرة ، ويترتب عليه حينثذ ضمانها وإن كان هو غبر بعيد ، كما أنه لم يبعد عدم اعتبار الايجاب فيه من طرف خاص في الفرد الأول أيضاً ، بل هو َ كالصلح يصح من كل منها.

نعم يعتبر فيه جمع الأمرين ، فلو تراضيا على الارث دون العقل. أو بالعكس لم يصح ، للأصل وغيره .

وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون ؟ وجهان ، أقواهما العدم ؛ لاطلاق الأدلة ، فيجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس ، فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه ، بل لا يبعد جواز ذلك على الترتيب

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ــ الحديث ه .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب - ٣٤ ـ من كتاب العتق \_ الحديث ٣ .

بمعنى أنه يتولى شخصاً ثم إنه يتولى آخر وإن كان لا مخلو من إشكال. كما أنه لا نخلو الحكم بكونه عقداً على وجه يعتبر فيه ما يعتبر في العةود اللازمة من الألفاظ المخصوصة والعربية والمقارنة بين الايجاب والقبول وتقديم الأول ونحو ذلك من إشكال أيضاً ، خصوصاً بعد التصريح من بعض والظهور من آخر بعدم اعتبار شيء فيه من ذلك .

ومن هنا لم يتعرضوا لألفاظ امجابه وقبوله ، ولم يراعوا اشتقاقها من لفظه وما يقرب منه ، كما هي عادتهم في العقود سيا اللازمة التي هذا منها على المشهور منهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، مستدلين عليه بأصالته وعموم ( أوفوا ، (١) وغير ذلك .

بل عن ظاهر السراثر الاجماع عليه ، بل لم بحك الخلاف فيه إلا عن الحلاف والوسيلة ، وأنه مال إليه في المختلف ، مع أن المنقول من عبارة مختصر الأول أنه قال: ﴿ وَلَاءَ المُوالَاةَ عَنْدُنَا جَائِزٌ ﴾ ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه ، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذن كانوا صغاراً » وكأنه غير ما نحن فيه .

بل لم نجد تصريحاً من أحد بجريان الاقالة فيسه كغيره من العقود ولا باشتراط الخيار ولا بغير ذلك مما يجري في العقود اللازمة ، فلا يبعد إرادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد في الانشاثية المشتركة من شخصين، وإلا فهو أشبه شيء في الأسباب والمسببات وإن كانت كيفية السبب فيه مركبة من رضا الطرفين .

ولعله لذا لم يذكر المصنف ( رحمه الله ) وجماعة كونه من العقود بل اكتفى بما سمعته من العبارة الظاهرة في تحققه بكل ما يتحقق به التوالي المخصوص من غير اعتبار لفظ فضلاً عن أن يكون مخصوصاً ، فيكني

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١ .

فيه حينئذ العقل المقترن بما يدل على ذلك ، ولا يكون حكمه حكم المعاطاة في غيره من العقود .

وعلى كل حال فالظاهر جريان الوكالة فيه ، بل الظاهر جواز اتحاد الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية بوصاية أو حكومة فضلاً عن جواز إيقاعه من الوصي والحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامنية أو مضمونية مع مراعاة المصلحة ، بل الظاهر جريان الفضولية فيه وإن لم نقل بكونه عقداً بناءً على جريانها في الأعم منه .

وهل يجري بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن والكافر المضمون ؟ إشكال من إطلاق الأدلة، ومن كونه موادة ومن نني الموالاة بينها وغير ذلك .

أما العكس فالظاهر عدم جوازه ، لكونه سبيلاً ، ولعموم مادل(١) على عدم إرثه المسلم ونني التوالي بينها . نعم لا بأس به بين الكافرين .

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن حكم التوالي المزبور الارث والعقل وعلى كل يتعدى ولك ذلك ﴿ الضامن و إلى أولاده وغيرهم ، كا أنه لا يرث المضمون الضامن إلا إذا كانا متضامنين بلا خلاف يعتد به أجده في شيء من ذلك ، بل عن الغنية الاجماع عليه في الأول .

وما عن المقنعة من أنه ١ إذا أسلم الله ي وتولى رجلاً مسلماً على أن يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له ، وحكمه حكم السيد مسع عبده إذا أعتقه ي لا صراحة فيه بالانتقال ، بل ولا ظهور وإنما مراده حكمه بالنسبة إليه نفسه في الارث والعقل لا مطلقا ، ضرورة كون الارث والضمان أمرين التزمها شخص على نفسه ، فلا ينتقلان إلى غيره بغير رضا ولا عقد ، كما هو الشأن في الارث بالامامة والزوجية ، فانه لا يتعدى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الارث .

عنها إلى غبرهما من ورثتها ، كما هو واضح .

ودعوى كونه حقاً له فينتقل إلى وارثه يدفعها منع كونه كذلك، خصوصاً وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به إلا من التزم به لا غيره من ورثته ، وقياسه على ولاء العنق محرم عندنا .

و ك كبف كان فد و له يصح أن و يضمن الاسائبة لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ك أو المترأ من ضانه و أو حر ك بالأصل و لا وارث له ك مناسب و أصلاً ك بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص دالة عليه أيضاً ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الارث عن الارث بالنسب وولاء العتق ، فان ضمن حينئذ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلاً وإن فقهده بعد ذلك ، أما لو ضمنه بجرداً كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلاً حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك فني بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان من استصحاب صحته ، ومن دعوى ظهور الدايل في شرطية عدم الوارث ابتداء واستدامة .

ولعل قول المصنف وغيره: ﴿ ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ﴾ مشعر بذلك ، ضرورة ظهوره في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الأسباب ، بل قيل: إنهم قد صرحوا في العقل أنه لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة ، إلا أن الانصاف عدم خلو الأول من قوة .

و كه على كل حال فد ﴿ هو كه أي الضامن بعد إحراز ما عرفت ﴿ أولى من الامام (عليه السلام) كه بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، بل ﴿ و كه المعتبرة (١) صريحة فيه . نعم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من ابواب ولاء ضمان الجريرة .

﴿ يرث معه الزوج والزوجة نصيبها الأعلى ﴾ لعموم الأدلة وخصوصها .
﴿ فَاذَا عَدْمُ الضَّامِنَ ﴾ أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليها ﴿ كَانَ ﴾ ميراثه من الأنفال التي هي ﴿ للامام ( عليه السلام ) ﴾ (١) الذي هو ﴿ وارث من لاوارث له ﴾ نصاً (٢) وإحماعاً بقسميه .

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (٣): « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحداً فيراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه ، غير ثابت أو محمول على تبرعه (عليه السلام) محقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به .

كا أنه لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال (٤) وفي بعضها لبيت مال المسلمين (٥) الموافقة للعامة إلا الاسكافي والشيخ في محكي الاستبصار ، فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الامام (عليه السلام) بقرينة الأخبار الأخر (٦) وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة ببت مال الامام (عليه السلام).

قيل: ويشير إليه ما عن الخلاف هنا « ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للامام ( عليه السلام ) خاصة ، وعند جميع الفقهاء

<sup>(</sup>١) وفي الشرائع « كان الامام وارث . . . » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضان الجريرة .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب ولاء ضان الجريرة \_ العديث ٦ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك - الباب - ٢ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٠) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاه ضمان الجريرة الحديث ٩ ـ ٠ ـ

ينتقل إلى بيت المال ، ويكون للمسلمين ، وهو كما ترى لا إشارة فيه إلى ذلك . نعم ظاهره أنه ينتقل إلى البيت المعد لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصة ببعضهم ، لكنه للامام ( عليه السلام ) خاصة دونهم يفعل به ما يشاء ، خلافاً للعامة ، فانهم جعلوه للمسلمين .

ولعل في نقله إلى بيت المال إشعاراً بأن المأخوذ بحق الامامة غير باقي أموال الامام (عليه السلام) الحاصلة له بكسب ونحوه، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر: وإذا مات الامام انتقل الميراث إلى الامام لا إلى غيره من ورثته بابل عن الأول إجماع الطائفة عليه، والأمر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا.

و که علی کل حال فهذا ﴿ هو القسم الثالث من الولاء ، فان کان که أي الامام (عليهالسلام) ﴿ موجوداً که حاضراً ﴿ فالمال له يصنع به ما يشاء که على حسب تسلط غيره على ماله .

ولكن في محكي المقنعة ﴿ وَ ﴾ النهاية أنه ﴿ كان علي ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جبرانه ﴾ وخلطاءه ﴿ تبرعاً ﴾ منه عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحاً للرعية حيث ما كان براه في الحال من صوب الرأي إلا أنه لم أعثر عليه فيما وصل إلى من النصوص .

نعم في مرسل داود (١) « أن رجلاً مات على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مبرائه إلى همشهريجه »

وفي خبر السري (٢) « كان علي (عليه السلام) يقول في الرجل عوت ويترك مالاً وليس له أحد اعط المبراث همشاريجه » .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ؛ \_ من أبواب ولاء ضمان الجربرة \_ الحديث ٣ \_ ١ والثاني عن خلاد السندي كما في الكافي \_ ج ٦ ص ١٦٩ .

وعلى كل حال فهو ماله يفعل به ما يشاء ويأذن فيه بما يحب.

وإن كان غائباً كه فعن جماعة أنه يحفظ له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره كسائر حقوقه ، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه ، والمشهور أنه في يقسم بين الفقراء والمساكين كه مطلقاً ، وفي اللمعة هنا والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخمس قسمته بين فقراء بلد الميت ومساكينه ، والأوسط أوسط .

وقد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالنصوص (١) المنجرة بالعمل ، حتى أنه في بعضها و لو سألنا كم عن مثل هذا ما كنا لكم بأثمة ، وما كان لنا فقد أحللناه لشيعتنا وبل أحلوها وغيرها لتطيب ولادتهم .

ولكن الأقوى الأوسط ، لاعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء ، ومصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله الى صاحبه .

مضافاً إلى استغنائه (عليه السلام) وشدة حاجة شيعته الذين قسد تحملوا ما تحملوا في جنبه ، وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفسه واستيلاء الجائرين عليه ، بل كان ذلك من الحرافات ، نحو ما قيل في باب الخمس من طرح حقه في البحر ونحو ذلك مما لا يقبله مذاق فقه ولو أعرضنا عن أخبار التحليل لكان الفحوى القطعية كافية في صرفه في أمثال ذلك .

هذا كله مع عدم تحققنا الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف ، ولا ريب في شذوذه . ومنه يعلم ما في دعواه الاجماع عليه .

نعم قيل : إن الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده خروجاً عن شبهة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب الأنفال من كتاب الخبس .

خلاف الشهيد ( رحمه الله ) .

وفيه أنه قد يعارض بشدة حاجة غيرهم واشهالهم على الأيتام والأرامل، فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما براه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه.

ومرسل داود (۱) وخبر البرقي (۲) - وإن حكي عن الصدوق العمل بها ، إلا أنها مع ضعفها واختصاص الأول بالحضور ، بل لعل الثاني كذلك على معنى الاذن منه في ذلك الوقت ، ومعارضتها بما سمعته من نقل الشيخين ( رحمها الله ) لفعله (عليه السلام ) - قاصران عن معارضة غيرهما من وجوه ، خصوصاً مع اضطرابها بما قبل عن بعض المحدثين من أنه حكي عن بعض النسخ و همشيرجه بالياء بعد الشين ، قال : ووالمراد به : الأخ من الرضاعة ، فيكونان حينئذ - نحو خبر سهل (۳) و ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخاً له من الرضاعة برثه ؟ قال : نعم به - خارجين عما نحن فيه - من صرف ما للامام - مطروحين لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، ضرورة عدم الخلاف - كما عن بعضهم الاعتراف به - في عدم إرث الأخ من الرضاعة . نعم لا بأس باعطاء الممشهريج مع تعدده وكونه من الفقراء ، وكيف كان فدلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه .

لكن من الغريب ما وقع في الرياض من الميل إلى تخصيص الهاشمي به ، وهو شيء لم نعرفه لغيره ، كما أنا لم نعرف ما يوىء إليه ، بل

<sup>(</sup>۱۱ و (۲) المتقدمان في ص ۲۹۱ والمتقدم هو خبر السري وقد ذكرنا أنه خبر خلاد السندي .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبواب ولاه ضيان الجريرة \_ الحديث ١ من سهل ابن زياد عن مروك بن عبيد .

الأدلة كلها على خلافه، ومن هنا كان لا وجه اللاطناب فيه.

﴿ و ﴾ على كل حال ﴿ لا يدنع إلى غير سلطان الحق إلا مع الحوف أو التغلب ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، فلو فعل حينئذ كان ضامناً، فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين وأضح الفساد .

🚁 مسائل ثلاث : 🧩 ذكرها المصنف وغيره هنا استطراداً ، لأن محلها في بحث الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد .

### ﴿ الاولى: ﴾

﴿ مَا يُؤْخِذُ مِنْ مَالَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أما ﴿ في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الحمس ﴾ الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك 🙀 و 🎉 أما 🥦 ما تأخذه سرية بغير إذن الامام ( عليه السلام ) فهو للامام ﴾ كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولكن أحلُّوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خبر الجزاء.

🚁 و 🥦 كذا 🥦 ما يتركمه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب فهو للامام ( عليه السلام ) أيضاً ﴾ من الأنفال ، ضرورة كونه مما أفاء الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) من غير أن يوجف المسلمون عليه مخيل ولا ركاب ، وما كان لنبيه فهو للامام القائم مقامه .

﴿ وَمَا يُؤْخُذُ صَلَّحًا أَوْ جَزِيةً فَهُو المَجَاهِدِينَ ﴾ على مَا تقدم في الجهاد ﴿ ومع عدمهم يقسّم في الفقراء ﴾ والمساكين ﴿ من المسلمين ﴾ .

# المسألة ﴿ الثانية : ﴾

﴿ مَا يُؤْخَذُ غَيِلَةً مِنْ أَهِلِ الحَرِبِ إِنْ كَانَ فِي زَمَانَ الْهُدَنَةُ أُعِيدُ عَلَيْهُم ﴾ لاحترام مالهم حالها ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنَ ﴾ هدنة ﴿ كَانَ لآخِذُهُ وَفِيهِ الْحَمْسُ ﴾ كما هو واضح ، وقد تقدم في محله .

# المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

﴿ من مات من أهل الحرب وخلّف مالاً فماله للامام (عليهالسلام) إذا لم يكن له وارث ﴾ بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال ، والله العالم.

﴿ وَأَمَا اللَّوَاحَقُ فَأَرْبِعَةً فَصُولُ : ﴾

# الأول الله

﴿ في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ﴾

لا خلاف في أنه ﴿ يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ﴾ والزوج أو الزوجة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ

للمقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بدلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد .

وحيننذ في في اللام السدس به خاصة في والباقي للولد به إن كان ذكراً أو ذكراً وأنثى عنو للذكر سهان وللأنثى سهم به وإن كان أنثى فلها النصف مع الانحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي ردّ عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الارث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الارث إذا ماتت أمه لاخواله (١) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة .

﴿ ولو لم يكن ﴾ له ﴿ ولد ﴾ أصلاً وإنما له أم خاصة ﴿ كان المال ﴾ جميعه ﴿ لأمه: الثلث بالتسمية والباقي بالرد ﴾ لاطلاق الأدلة . ﴿ و ﴾ لكن ﴿ في روايت ﴾ مي زرارة (٢) وأبي عبيدة (٣)

و لكن و ي رواية عن زراره (١) وابي عبيده (١) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) و في ررث كه الأم والثلث والباقي للامام كه و وزاد في الأولى و لأن جنايته على الامام ، أي ميراثه له لا لأنه كه هو في الذي يعقل عنه كه وعن الصدوق (رحمه الله) العمل بها مع ظهوره (عليه السلام) والاسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولها على بيت مال المسلمين وثانيها على الامام (عليه السلام).

﴿ و ﴾ على كل حال فالقول ﴿ الأول أشهر ﴾ فتوى ورواية بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الاجماع عليه ، الطلاق الأدلة كتاباً وسنةً من آية أولى الأرحام (٤) وغيرها ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث وله الملاعنة .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل .. الباب . ٣ ـ ن أبواب ميراث ولد الملاحنة .. العديث ١ . ٣ .

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : ٨ ـ الآية ٧٠ وسورة الاحزاب : ٢٣ ـ الآية ٢ .

وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تباغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة، فني بعضها (١) أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، وفي جملة وافرة منها (٢) وعن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال: أمه ، فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال: أخواله .

والصحيحان ـ مع عدم العمل بها على إطلاقها فها حينند شاذان، وموافقتها للعامة ، ولذا حملها في محكي التهذيب على النقية بعد الاعراف بعدم العمل بها مشعراً بالاجماع على طرحها ، ومخالفتها للشهرة العظيمة وعجكي الاجماع والكتاب والسنة ـ قاصران عن معارضة تلك الأحبار ، فلا يتجه الجمع بينها وبينها بما سمعته من القولين ، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الاغضاء عن عدم الشاهد عليه .

بل يمكن أن لا يكون مذهباً للشيخ في الاستبصار المعد لذكر مايصلح وجه جمع بين الأخبار ، خصوصاً بقرينة موافقته للاصحاب في باقي كتبه وحكايته الاجماع، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضاً .

فن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بها نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة ، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال .

﴿ وَ ﴾ كيف كان ف ﴿ سمع عدم الأم والولد يرثه ﴾ الطبقة الثانية ، وهم هنا ﴿ الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ﴾ لانقطاع نسب الأب كما ستعرف ﴿ ويترتبون الأقرب فالأقرب ﴾ على حسب ما تقدم في غير الفرض.

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في خبر منصور (٣) : د كان

<sup>(</sup>١) و(٢) و ٣٠، الوسائل ـ الباب ـ إ ـ من أبراب،يراشولهالملاعنةـ الحديث ٢ ـ ٠ ـ ٣ .

على (عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام الله » .

ومع عدمهم برثه الأخوال والخالات وأولادهم على كه حسب وتبيب الارث ، وفي كل هذه المراتب برث الذكر والأنثى سواء كه لكونهم حميعاً ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيا مضى قسمة المتقرب بها على السواء في فان عدم قرابة الأم أصلاً حتى لا يبتى لها وارث كه أصلاً في وإن بعد فيرائه لد كه حولى المعتق ثم الضمان ثم في الامام (عليه السلام) كه بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال .

كما لاخلاف ﴿ و ﴾ لا إشكال في أن ﴿ الزوج والزوجة يرثان ﴾ منه ﴿ نصيبها مع كل درجة من هذه الدرجات ﴾ وهو ﴿ النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ﴾ أي الربع للزوج والثمن للزوجة ﴿ معه ﴾ هذا كله في موروثية ولد الملاعنة .

وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده .

و لكن و هل يرث هو قرابة أمه كه من الاخوة والأخوات والأخوال والحالات والأجداد والجدات لها ؟ و قيل كه والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل لعلها كذلك : و نعم كه يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام ، وهو كذلك وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ، فيشمله حيئند عموم الأدلة وإطلاقها كتاباً (١) وسنة (٢) ومعقد إجماع .

<sup>(</sup>١) سورة النسا : ؛ \_ الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل ـ الراب ـ ه ـ وغيره من أبواب ميراث الابوين والاولاد .

مضافاً إلى الصحيح (١) «ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها » وإلى إطلاق ما في المعتبرة (٢) المستفيضة من إرثه أخواله .

وقيل كو والقائل الشيخ في محكي الاستبصار: ﴿ لا يرث إلا أَنْ يعترف به الأب ، وهو كو قول ﴿ متروك كم لم نعرف أحداً وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب .

بل هو قوي من حيث النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص (٣) وغيره وبين ما دل على العدم كالموثق (٤) « يرثه أخراله ولا يرثهم » بشهادة النصوص المفصلة ، منها الصحيحان (٥) « فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم »

بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث (٦) إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل ، فليس بينها معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرىء ومسمع يمنع من العمل بها .

بل روى الصدوق ( رحمــه الله ) بسندين غير نقيتين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٧) «في ان الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بيراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٨ ـ ٠ -

<sup>(</sup>٣) و (١٤) الوسائل - الباب ـ ١٤ ـ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٠ ـ ١٤.

 <sup>(•)</sup> الرسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب ميراث وله الملاعنة \_ الحديث • و ٧ .

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعـة .

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب ميراث ولد الملاعنة \_ الحديث ١ .

رثه ؟ قال : عصبة أمه ، وهو رث أخواله ، وليس فيه ما يوجب تقييد الاطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة ، وهو وإن كان قاصر السند ومطلقاً عكن تقييده أيضاً إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل لم نعرف الحلاف الا من الاستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الاخبار لا للفتوى. ومن ذلك رتفع الوثوق بالنصوص المزبورة روإن صح أسانيد بعضها

ومن دلك ترفيع «وتوفي بالمستوطن المراورة الرقاق على ما لا ينافي المطلق .

ومن هنا قال في تحكي التهذيب : « العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام» .

و که کیف کان فولد الملاعنة و لا ر ثه أبوه ولا من يتقرب به لا لانقطاع نسبه عنهم باللمان من غیر خلاف في اذلك نصاً (١) وفتوی و كذلك هو لا رئهم أيضاً .

و فان اعترف كه الأب في بعد اللعان ورث هو الأب كه المعترف ولا يرثه الأب كه المعترف مضافاً إلى قاعدة الأقرار .

والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه ، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ (رحمه الله ) فيما حكي عنه ، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك وإن كنا لم نتحققه : ﴿ نعم ﴾ يرثهم لأن الاقرار به كالبينة في إثبات النسب .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

 <sup>(</sup>۲) الرسائل \_ الباب \_ ۲ \_ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

﴿ والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ﴾ فيستصحب ﴿ واختصاص حكم الاقرار بالمقر حسب ﴾ من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الاقرار في حقه وفاقاً للمشهور ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه

ودعوى ثبوت النسب بالاقرار المزبور ممنوعة ، وإلا لورثه الأب وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الانكار واللعان كي يعاقبوا بعدم إرشم له دونه ، ودعوى النزام القائل بذلك كما هو مقتضى حكايته عنه في المسالك لم نتحققها ، بل لعل المحقق خلافها ، وتوريثه الأب معه لما سمعت من النص والاجماع ، لا للاقرار نفسه .

بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينها به وكذا الأقارب، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان، فلا يعود بالاقرار، وإطلاق قوله: « فيثبت النسب باقرار العاقلين به ، منزل على غير محل البحث قطعاً ، فما عن المقدس الأردبيلي (رحمه الله) من الميل إلى التوارث بينهم بالنوافق منهم على الاقرار تمسكاً بالاطلاق المزبور في غير محله .

بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل ( رحمه الله ) في القواعد هنا من أنه لو قيل : رئهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجهاً ، إذ تكذيبهم غير مجد في نني النسب شرعاً وإلا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الانكار : وهو باطل إحماعاً على ما قبل .

كما أنه يظهر لك الوجه في قول المصنف ( رحمه الله ) .

🍇 مسائل : 🌭

### 

﴿ لا عبرة بنسب الأب هنا ﴾ بعد انتفائه شرعاً باللعان ﴿ فلو خلَّف ﴾ ابن الملاعنة ﴿ أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فها سواء ، وكذا لوكانا اختين أو أخاً وأختاً وأحدهما للأب والأم ﴾ والآخر للأم فان الجميع يتساوون كالاخوة والأخوات من الأم خاصة .

وكذلك كه الكلام فيا ﴿ لوخلف ان أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة كه للأم فانه يقستم ﴿ المال بينهم أنلاثاً و كه ذلك لأنه بعد أن ﴿ سقط اعتبار نسب الأب كه لم يبق إلا التقرب من جهة الأم ، وقد عرفت فيا سبق تساوي المتقربين بها في المال ،

ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب .

# المسألة ﴿ الثانية : ﴾

﴿ إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فيراثها له ﴾ ولا يشاركه أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب بـــه بعد اللعان . ﴿ وَلُو كَانَ مُعُهُ أَبُوانَ ﴾ لها ﴿ أَوَ أَحَدُهُمَا فَلُهَا السَّدُسَانُ أُو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب السهام ﴾ أخماساً أو أرباعاً ، كما هو واضح .

### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

﴿ لُو أَنكُرُ الحملُ وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منها سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيِّين باللعان ، واحمَّال الفرق بالقطع بكونها معاً لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولاً ، ومنع اعتباره ثانياً .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

﴿ لَوَ تَبِراً عَنْدَ السَّلْطَانَ مِن جَرِيرةً وَلَدُهُ وَمَنْ مَيْرَاتُهُ ثُمُّ مَاتَ الولْدُ قِال الشيخ في ﴾ محكي ﴿ النهاية ﴾ والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الاصباح : ﴿ كَانَ ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه كه لخبر يزيد بن جليل (١) ســـال الصادق ( عليه السلام ) وعن رجل تبرآ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالاً من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه ، ومضمر أبي بصير (٢)

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢ ـ ٣ والأول عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج ٩ ص ٣٤٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ يزيد بن خليل .

« سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه ، في الفقيه و « إليه » في التهذيب .

و احد لم نعرف الفائل به عدا من عرفت ، بل عن السرائر والتنقيح الاجماع من المسلمين على خلافه ، بل قد تكرر منا أن النهاية والاستبصار ليسا بكتابي فتوى ، مع أنه ذكره في الأخير احبالاً ، بل عنه في الحائريات موافقة الأصحاب ، وأن الرواية شاذة فيها نظر .

مضافاً إلى الطعن في سند الأول بجهالة زيد التي لا يرفع القدح بها رواية صفوان وابن مسكان عنه وإن كانا من أصحاب الاجماع على الأصح واضمار الثاني ، واشتمالها على لفسظ السلطان المنصرف إلى سلطان الجور القاضي بمراعاة التقية ، واحتمالها - كما في كشف اللئام - التبري بعد موت الابن، فيخرجان عما نحن فيه أيضاً ، وإن كان قد ينافيه قوله : و فمات ، في الأول ، وتصحيف و ابنه ، بأبيه فيها ، وإرادة ما يشمل الوالد من و أقرب الناس إليه ، في رواية التهذيب ، وغير ذلك مما يخرجها عن قابلية معارضة الأصول والقواعد المستفادة من الكتاب والسنة .

بل قد سمعت تعليل استحقاق الزوجة قيمة البناء دون نفس الأرض والأعيان بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة ، وجواز تغييرها وتبديلها نخلاف الولد والوالد الذي لا يمكن تخليص أحدهما من الآخر ، فالمسألة حينئذ من الواضحات :

﴿ وأما ولد الزنا ﴾ من الطرفين ﴿ فلا نسب له ﴾ بأبيــه شرعاً ، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴿ و ﴾ حينتك فــ ﴿ للا يرثه ﴾ أي ﴿ الزاني ﴾ كالعكس بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع

بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة (١) الدالة على ذلك ، بل وعلى كون الأم وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضاً (٢) ولو باطلاقها وما فيها من التعليل .

﴿ وَ ﴾ حينتُذَ فَ ﴿ لَا كَا أَنْهُ مِنْ اللَّهِ وَلَدَهُ وَلَا أَحَدُ مَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا أَحَدُ مَنَ ذَلِكُ أَنْسَابِهَا ، وَلَا يَرْتُهُم هُو ﴾ بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل مكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع لما عرفت .

نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه برث أمه ومن يتقرب بها وبرثونه على حسب حال ابن الملاعنة ، لخبر اسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) وإن علياً (عليه السلام) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه وعصبتها ، وعن يونس (٤) وأن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة ، وهما مع الضعف في الأول والوقف في الثاني وموافقتها للعامة واحتمالها الزنا من قبل الأب دون الأم من قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة .

كالصحيح (٥) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أبما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا برث ولد الزنا إلا رجل يدعى ان وليدته ، وأبما رجل أقر بولده

<sup>(</sup>١) و (١) الوسائل . الباب . ٨ . من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنةـ الحديث ٩ ـ ٩ .

<sup>(</sup>ه) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث وله الملاعنة ـ الحديث ١ رديله في الباب ـ ٦ ـ منها ـ الحديث ١ .

ج ۲۹

ثم انتغي منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولـــده إذا كان من امرأته ووليدته ».

وخبر محمد بن الحسن القمى (١) و كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث » وغيرهما «

كقصور خبري حنان (٢) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فأقر ً به ثم مات ولم يترك ولداً ـ غيره أيرثه ؟ قال : نعم ، ونحوه الآخر (٣) عن معارضة ما تقدم ، بل الاجماع بقسميه على خلافها ، فلابد من طرحها أو حملها على ما لاينافي المطلوب ، ضرورة اشتالها على الغريب .

نحو خبر محمد بن قيس (٤) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) و قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في ا طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاختلافا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنها أتياها في طهر واحد ، فلا يدرى أيها أبوه ، فقضي في الغلام أنه يرثها . کلیها ویرثانه سواه ، .

فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباهها لا يلحقه بها في الفرض ، ويمكن دعوي أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاءنة ـ الحديث

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٥٨ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء ــ الحديث ٦ .

المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطءٌ محللاً لشبهة ونحوها ، ولاترجيح لأحدهما على الآخر .

﴿ و كِه على كل حال فقد ظهر لك أن ﴿ ميراثه كِه أي ابن الزنا ع لولده كه خاصة دون أبيه وأمه فضلاً عن أقاربها ﴿ ومسم عدمهم كه ف مو لل عليه المعتق ثم الضامن ثم مو الامام ( عليه السلام ) كه بلا إشكال في شيء من ذلك ، بل ولا خلاف .

كما لا إشكال ﴿ و ﴾ لاخلاف في أنه ﴿ يرث الزوج والزوجة نصيبها الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه كه لاطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض ﴿ و ﴾ إنما الحلاف في خصوص ما سمعته مما ﴿ في رواية 🥦 اسحاق بن عمار (١) من أنه 🤞 ترثه أمه ومن ينقرب بها مثل ان الملاعنة كي على أنك قد سمعت شذوذه ﴿ وَ ﴾ أنها ﴿ هي،مطرحة ﴾ أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك ، والله العالم .

# هي الفصل الثاني الله الثاني الله التاني الله التاني الله التاني الله التاني الله التاني الله التاني

# ﴿ في ميراث الحنثى ﴾

التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهـر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ ـ من أبواب ميراث ولدالملاعنة ـ الحديث ٩ .

الأصناف في الكتاب (١) والسنة (٢) على وجه لا يستطاع إنكاره .

وعلى كل حال فهو ﴿ من له فرج الرجال والنساء ﴾ ولاخلاف ولا إشكال في أنه ﴿ يرث على الفرج الذي ﴾ يبول منه ، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الاجماع بقسميه عليه .

مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة (٣): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثي من حيث يبول ».

وفي خبر داود بن فرقد (٤) جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فلسه ميراث الأنثى ، .

وفي صحيح هشام بن سالم (٥) « يورث من حيث يبول ، فان خرج منها جميعاً فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص (٦) .

فان بال منها فن حيث ﴿ يسبق منه البول ﴾ بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضاً .

مضافاً إلى الصحيح المزبور (٧) وصحيحه الآخر (٨) عنه (عليه

<sup>(</sup>١) سورة زخرف : ٤٣ ــ الآية ١٢ وسورة الحجرات : ٤٩ ــ الآية ١٣ وسورة النبي عنه ١٣ ــ الآية ٣٠ النبيم : ٥٣ ــ الآية ٥٠ ــ الآية ٣٠ وسورة اللبل : ٩٢ ــ الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) البحار ـ ج ۲۰ ص ۳۳۵ ـ ۳۳۷ و ۳۴۰ و ۲۴۱ و ۳۴۴ .

<sup>(</sup>٥) و (٧) إلتهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ١ .

السلام ) أيضاً « يورث حيث سبق بولــه ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » .

والحسن كالصحيح (١) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليها السلام)

وأن علياً (عليه السلام) كان يقول: الحنثى يورّث من حيث يبول،
فان بال منها جميعاً فن أيها سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل
فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل،

والمرسل (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً و في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منها حميماً، قال : من أبها سبق ، قيل : فان خرج منها حميماً ، قال : فن أبها استدر ، فان استدرا حميماً ، قال : فن أبهدهما و إلى غير ذلك من النصوص الدالة (٣) .

فان جاء ﴾ البول ﴿ منها ﴾ دفعة ﴿ اعتبر الذي ينقطع أخيراً ، فيورث عليه ﴾ إحماءاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والحلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد.

مضافاً إلى ظهور كونه المراد من قوله ( عليه السلام ) في المرسل : و أبعدهما ، على معنى أبعدهما زماناً ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيراً بعد قرض تساويها في الابتداء ،

بل قيل: إنه المراد أيضاً من الانبعاث في الصحيح (٤) بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن القاموس « بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيراً ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۶) الومائل \_ الباب \_ ۲ \_ من أبواب ميراث الخنثي \_ العديث

<sup>1 - - - 7</sup> 

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الخنثى \_ الحديث ٤ .

بأبعدهما المنافي لارادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما . نعم عن بعض النسخ و ينبت ، بمعنى ينقطع .

وحينئذ مسع التقييد بالأخير للخبر الآخر (١) وتعاقد الإجماعات وشهادة الوجدان يكون دالاً على المطلوب، وربما كان ذلك سبب توهم القاضى فيما حكي من جعل العلامة الانقطاع أولا بدعوى ظهوره في ذلك، لكن فيه أنه وإن كان مطلقاً لا تقييد فيه بالانقطاع أولا وآخراً إلاأنه بجب حمله على الآخر لما عرفت، فلا ريب حينئذ في ضعفه.

كضعف المحكي عن الصدوق ( رحمه الله ) والاسكافي والمرتضى من عدم اعتبار الانقطاع أصلاً بعد ما عرفت من الدليل على اعتباره .

مضافاً إلى ما يمكن أن يقال من كون المستفاد مما سمعت من النصوص وما فيها من الانبعاث والادرار وما تسمعه من خبر عد الاضلاع (٢) وما عن روضة الواعظين (٣) عن الحسن بن علي (عليها السلام) و فان كان ذكراً احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها و أن المدار في تشخيصها على حصول أمارة مرجحة لأحد الاحتمالين الناشئين من حصول بعض خواص الأنثى .

فيكون الضابط بعد تعذر العلم بمعرفة الحال واشتراكها في حملة من الأمارات الرجوع إلى غير ذلك من حواص الرجل والأنثى ، فيحكم عليها حينثان من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص ، كنبات اللحية ونحوها ، بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع تعذر العلم بمعرفته ولاطريق إلى الاحتياط .

ولو فرض تعارضها لا على جهة الاشتراك فيها كالبول منها جميعاً

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث ۽ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ، ـ ٧ .

أو السبق كذلك ، بل كان على وجه اختصاص أحد الفرجين بالسبق والآخر بتأخر الانقطاع بحيث يزيد على قدر السبق وبنبات اللحية والحيض ونحو ذلك رجع أيضاً إلى ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى باعتضاد أمارة أو زيادة غلبة ونحو ذلك مما يفيد الظن بها ، فان فقد كان مشكلاً ، وحكمه ما تعرفه .

وقد يحتمل كون المدارعلي الأمارات المنصوصة بالنص المعتبر دون غيرها وإن أفاد الظن ، كما أنه محتمل ملاحظة الترتيب فيها ، فيعتبر السبق حينتذ وإن تأخـر الانقطاع في الآخر ، لكن الأقوى الأول ، فيكون حينئذ ما في النصوص مثالاً لغره ، وخصها بالذكر لحفاثها .

قال الحسن بن أبي عقيل : ﴿ الْحَنْثَى عَنْدُ آلُ الرَّسُولُ ﴿ صَلُّواتُ اللَّهُ عليهم ) فانه ينظر فان كان هناك علامة يبيّن فيه الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فانه بور تث على ذلك، فان لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فان لـــه ما جاء عنهم ( عليهم السلام ) في بعض الآثار ، .

وهو كما ترى صربح في اعتبار غير المنصوص ، بل الظاهر أيضاً أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لاحقيقي، كما لا يخفي على من رزقهالله فهم كلاتهم (عليهم السلام) على معنى الرجوع إلى علامة مع فقد الأخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة لا أن المراد كونها علامة بعد تعذّر غبرها .

وكيف كان ﴿ فان ﴾ كانت مشكلاً بأن كان المخرجان قسد ﴿ تَسَاوِياً فِي السِّبْقِ ﴿ وَالتَّاخِرُ خَ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ هَنَاكُ أَمَارَةً ﴿ قَالَ ﴾ الشيخ ﴿ فِي الحَلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجاً بالاجماع والأخبار ﴾ وعن الايضاح أنه قو أه ، بل عن اليوسني حكايته عن العجلي وجماعة من معاصريه ، قال : « والذي يقضي منه العجب حال المتأخر ، هنا ذكر اختلاف الأصحاب وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصريه ثم ادعى الاجماع على عد الأضلاع فكيف يصبر قول اثنين أو ثلاثة إجماعاً ، فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الاجماع قلنا : لا نسلم ، من أين عرف أنه لا مخالف غيرهم ؟ أو من أين أن باقي الامامية شرقاً وغرباً يوافقون معك ولعله سميع ذلك من لسانه وإلا فالحكى من سرائره خلافه » .

وعلى كل حال فدليله ما سمعت من الاجماع وأخبار القرعة وخصوص النصوص (١) الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضاً مشكل بفقدهما كالمشكل بوجودهما ، بل في عضها (٢) وأي قضية أعدل من قضية محال عليها السهام ».

وقي كشف اللثام و لا شبهة في أنه لابد منها إذا ماتت ولم يستعلم حالها ، وفيه أن مقتضى قوله (عليه السلام): « فان مات ولم يبل » في الحسن (٣) إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام ، ولعل القائل به يلتزمه ، إذ احتمال اختصاص القول به بمعلوم الاشكال لا الأعم منه ومن لم يعلم حاله بموت ونحوه يدفعه ما عرفت من النص وإن كان خاصاً في من مات ولم يبل ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبن من كان يبول ألا أنه لم يستعلم حاله فمات ، على أنه لو سلم عدم تناول النص له أمكن منع القرعة أبضاً ، بدعوى كون المتجه حيننذ ما سمعته في الحسن من إعطاء نصيب الأنثى ، لأنه المتيقن ، ويننى غيره بالأصل الذي هو لم يقصر

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ٠ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ منُ أبواب ميراث الخنفي ـ الحديث ٢ .

عن إثبات ذلك وإن قصر عن تشخيص الموضوع ، فيكون حكمه حيننذ حكم الموضوع المعلوم عدم كونه مشتبهاً في نفسه إلا أنه تعذر معرفت للموت بغرق ونحوه ، ودعوى جربان القرعة فيه أيضاً محل للنظر . وكيف كان فالقرعة قوله في الخلاف .

و قال الشيخ في النهاية والابجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة كم كما هو المحكي عن المفيد ( رحمه الله ) والصدوقين وسلار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والآبي والعلامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمقداد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلاً في و كم تحصيلاً ، بل عن الغنية الاجماع عليه .

بلقد ﴿ دلّت عليه رواية هشام بن سالم ﴾ في الحسن (١) ﴿ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴾ فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ، بعد القطع بعدم إرادة مجموعها ، خصوصاً بعد قول علي ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح (٢) : ﴿ فان مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل ، المراد من العقل فيه الميراث.

على أن ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف ، ضرورة دفع حصة أنثى لها ، للقطع باستحقاقها ذلك على كل حال ، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصتها ذكراً ، لم يعلم مستحقه ، فيقسم بينها بالنصف ، وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف لذلك بعد الدليل على كون حصته ذلك .

﴿ وَقَالَ الْمُفْيِدُ ﴿ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ ﴾ في المحكي عنه في كتاب الاعلام

 <sup>(</sup>١) أشار اليه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١
 وذكره في التهذيب ج ٩ ص ٣٠٤ ـ الرقم ١٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الخنثى \_ الحديث ٢ .

﴿ والمرتضى ( رحمه الله ) ﴾ في المحكي من انتصاره والحلى في المحكي من سرائره: ﴿ قال استوى جنباه فهو من سرائره: ﴿ قان استوى جنباه فهو المرأة وإن اختلفا ﴾ بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية ﴿ فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل على ( عليه السلام ) ﴾ في في الحنثى التي حبلت واحبلت (١) ﴿ واحتجاه ﴾ أي الأولان بل والثالث ﴿ بالاحماع ﴾ مع ذلك .

و كه لكن ﴿ الرواية ضعيفة كه السند، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا، والمفيد رواها في المحكي من ارشاده مسندة الى الأصبغ بن نباتة عن على (عليه السلام) والصدوق بطريق صحيح، بل عن الحلى دعوى تواترها.

﴿ وَ ﴾ أما ﴿ الاجماع ﴾ المزبور فانه وإن قال المصنف: إني ﴿ لم نتحققه ﴾ لكن لا يخنى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرد"ه بعد عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك .

نعم لا ريب في عدم تيسره غالباً على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك ، خصوصاً في الجسم السمين ، ولذا ذكروا ( عليهم السلام ) غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا باعطاء نصف النصيبين لعلمهم ( عليهم السلام ) بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عسدم إمكان تميز الأضلاع غالباً على وجه تطمئن النفس به .

ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة الحس مدّعياً أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدّعون

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الخنثي \_ الحديث . .

التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع .

إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة (١) المشتملة على المعجزة البالغة لحلال المشكلات التي حكاه عنه (ع) المخالف والمؤالف المدعي تواترها والاجماعات على مضمونها ، فلا بنبغي التأمل في اعتبارها مع فرض تحققها ، وإلا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليليها بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم أنحققه ، بل قيل : إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض الفناوى .

لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك ، فالأولى الاقتصار على شهادة الرجال ، فينظرون حينتذ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة .

ولعل الأولى ما قاله أبو الحسن (عليه السلام) لما سأله يحيى بن أكثم (٣) وعن الحنثى وعن قول علي (عليه السلام): فيها أنها تور"ث على المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون امرأة قد نظر اليها الرجال، وعسى أن يكون رجلاً قد نظر إليه النساء، وهذا مما لا يحل، فأجاب (عليه السلام) أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: إنه يور"ث من المبال كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عربانسة فينظرون في المرآة فرون شبحاً فيحكون عليه، وهو جيد جداً، لأنه فينظرون في المرآة فرون شبحاً فيحكون عليه، وهو جيد جداً، لأنه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الخنثى \_ الحديث ٥ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٣) الرسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب ،براث الخنثى \_ الحديث ١ .

إما أن لا يكون مثله حراماً لعدم اندراجه في الأدلة ، أو لأنت أقل ما تندفع به الضرورة ، والله العالم .

وكيف كان ف فو ساذا عُرف (عرفت خ ل) ذلك فان انفرد كه الخنائى وأخذ المال كه من غير إشكال فو وإن كانوا كه أي الخنائى فو أكثر فعلى القرعة يقرع ، فان كانوا ذكوراً أو إناثاً فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثاً فللذكر مثل حظ الأنثين كه كما هو واضح .

و كذا يعتبر او قيل بعد الاضلاع له الذي به يتميز الذكر من الأنثى أيضاً ، فهو حيننذ كالقرعة في الحكم المزبور .

و كم أما المصنف ( رحمه الله ) وغيره فقد قالوا : إن المتجه على ما اخترناه كم من إعطاء نصف النصيبين ﴿ يكونون سواء في المال وإن كانوا مائة ، لتساويهم في الاستحقاق كم وهو كذلك ، ضرورة كونهم كالذكور أو الاناث في القسمة بالسوية حيننذ .

و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل كل كما عن النهاية والايجاز بل عن المبسوط أنه الأصل المعول عليه ، وعن التحرير أنه استحسنه : يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة كل فالقسمة حينئذ من سبعة ولو كان معها أنئى كان لها سهان كل فهي من تسعة حينئذ ، كما أنها من خسة لو كان مع الخنثى أنئى خاصة ثلاثسة للخنثى وسهان للانثى ، وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق ، ولعله أو فق بقو له (عليه السلام) (١): و فصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة ، ضرورة معلومية نسبة استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين ، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث ونصف الثلث استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف أنثى مراعاة لاحمال الذكورية المقابل باحمال الأنوثة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخشي ـ الحديث ٢ .

ومرجعــه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الأنثى بالنصف، فيكون الها مبراث أنثى ونصف أنثى .

﴿ وَقِيلَ ﴾ كما عن جماعة ﴿ بل ﴾ في محكى الايضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهـــم : ﴿ يَقْدَنُّمُ الْفُرْيَضَةُ مُرْتُينَ ، وتَفْرَضَ فِي مَرَةً ذَكُراً وَفِي الْآخِرِي أَنْثَى ، ويعطى نصف النصيبين ﴾ كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى نصف النصيبين على التقديرين أيضاً .

﴿ وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن تسم فريضتها منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر 🎉 إذا كان المخرجان متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مراراً بتي واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فانك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة فاذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنة ، فاذا أسقطت سنة من سبعة بتي واحد .

🙀 مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضها ذكرين فتطلب 🥦 لها ﴿ مَالاً لَهُ نَصِفُ وَلَنْصَفَهُ نَصِفَ ﴾ حتى يعرف نصيب الخنثي منـــه ﴿ وَ ﴾ ليس أقل عدد كذلك ﴿ هُو ﴾ إلا ﴿ أربعة ، ثم تفرضها ذكراً وأنثى فتطلب مالاً له ثلث ولثلثه نصف ﴾ حتى يعرف نصيب الخنثي منه ﴿ وَ ﴾ ليس أقل عدد ﴿ هُو ﴾ كذلك إلا ﴿ سَتَهُ ، وهما ﴾ أي مخرج الفريضة أي الستة والأربعــة ﴿ متفقان بالنصف ﴾ لأن المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلها من الأكثر مرة أو مراراً بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فانك إذا أسقطت العشرة بتى إثنان فاذا أسقطتها من العشرة مرارآ أفنيت بها، فاذا فضل بعد الاسقاط إثنان فها المتوافقان بالنصف ، وإن فضل ثلاثة فها المتوافقان بالثلث ،

وهكذا إلى العشرة ، واو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ، ولاريب في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الأربعة من الستة التي تفنى باسقاط الاثنين منها مراراً .

وحينئذ ﴿ فتضرب نصف أحد المخرجين ﴾ وهو إما الاثنان أو الثلاثة ﴿ في ﴾ تمام مخرج ﴿ الآخر ﴾ وهو الستة أو الأربعة كا هو القاعدة في المتوافقين بالنصف ، وحينئذ ﴿ فيكون ﴾ الحاصل فيا نحن فيه على كل حال ﴿ إثني عشر ﴾ .

وهي على فرض كونها ذكراً ، ضرورة كون القسمة بينها بالنصف ، وهي على فرض كونها ذكراً ، ضرورة كون القسمة بينها بالنصف ، لكون المفروض أن معها ذكراً ﴿ و ﴾ يحصل لها ﴿ تارة ﴾ أخرى الثلث ، وهو أربعة ﴾ من الاثني عشر ، وهي على فرض الأنوثة المقتضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث ﴿ فيكون ﴾ الحاصل لها على التقديرين ﴿ عشرة ﴾ لأنها ستة وأربعة ﴿ ونصفه ﴾ المستحق للخنثي حينئذ ﴿ خسة ، وهو نصيب الخنثي ﴾ من الاثني عشر ﴿ ويبق ﴾ منها ﴿ سبعة للذكر ﴾ وهي نصف استحقاقه أيضاً على تقديري ذكورية المخنثي وأنوثيتها ، ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني ، ومجموعها أربعة عشر ، نصفها سبعة وهي سهمه .

وكذا كه الكلام ﴿ لو كان كه المجتمع معها ﴿ بدل الذكر الذكر الذي ، فانها تصح من إلني عشر أيضاً ف كه انها جامعة لما ذكر لكن يكون للخنثي سبعة كه من الاثني عشر ﴿ وللأنثى خسة كه منها ، لأنها نصف استحقاقها على التقديرين ، لأن الخنثي على فرض أنوثيتها تستحق ستة من اثني عشر ، لأن مشاركتها أنثى ، فيقسم المال بينهما نصفين ، وعلى تقدير الذكورة ثانية ثلثي الاثنى عشر ، ومجموعها أربعة عشر

نصفها سبعة ، فيستحقها الخنثى ، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين للخشى ستة ، وهو حال الأنوثة ، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة ، فيكون المجموع عشرة ، لها منها نصفها وهو خسة .

﴿ ولو كان مع الخنثي ان وبنت فاذا فرضت ﴾ الخنثي ذكراً صار الوارث ﴿ ذكرين وبنتاً ﴾ و ﴿ كان المال ﴾ بينهم ﴿ أخاساً ﴾ سهان لكل من الذكرين وسهم للأنثى ﴿ وإذا فرضت ﴾ هاأنثى صار ذكراً وبنتين ﴾ و ﴿ كان ﴾ المال بينها ﴿ أرباعاً ﴾ سهان للذكر ، ولكل من البنتين سهم ، وبين المخرجين التباين ﴿ فتضرب ﴾ مخرج الأقل وهو ﴿ الأربعة في ﴾ مخرج الأكثر وهو ﴿ خسة يكون ﴾ الحاصل ﴿ عشرين ﴾ .

لاثر الكن لا يقوم لحاصل الحنثى كل معه ﴿ نصف صحيح كَ إِذَ الله فَ مَسَلَمَ عَلَى تَقَدِّرُ وَثَمَانِيةً عَلَى آخر وليس له نصف صحيح ﴿ فَ المَحْتَجَا الله أَن ﴿ نَضَرِبُ مَخْرِجُ النصف وهما اثنان كِ الله الله ما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحاً ﴿ فِي كَ المَجْتَمِع مِن الضربِ الأول ، أي يخرج منه النصف صحيحاً ﴿ فِي كَ المُجْتَمِع مِن الضربِ الأول ، أي أَمْ عَشْرِين كَ كَمّا هِي القاعدة في مثل ذلك ﴿ فيكُون كَ الحاصل ﴿ وَالرَّبِعِينَ وَ لَهُ يَعْمَلُ عَلَى الجَمِيعِ وَ ﴿ تصح الفريضة بغير كسر كَ فيعظى الذكر حينته ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى فيعظى الذكر حينته ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى ثلاث عشر ، وهو نصف مستحقهم على التقديرين ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

ولا يخنى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ، ضرورة كونها على الأول في المثال الأول سباعية ، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثنى عشر ، وهي خسة وسبعاً ، فالتفاوت حينتله سبع ، وفي المشال الثاني لها من الاثنى عشر ثلاثة أخماسها ، وهي سبعة وخمس ، فالتفاوت

حينئذ خمس ، وفي المثال الثالث أربعة من الأثنى عشر التي يستحق منها على الطريق الثاني أربعة إلا نصف الخمس ، كما أن التفاوت بثلث واحد في قسمة الأربعين بينهم على الطريقين .

وعلى كل حال فالوجه في هذا الطريق هو تخيل كون المراد من قوله (عليه السلام) (١): « نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل» فرضها ذكراً وفرضها أنثى في خصوص كل مورد، ثم تعطى نصف المجتمع على التقدرين، وذلك نختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة، إلا أن الانصاف كون الخبر ألصق بالطريق الأول الذي مرجعه إلى كون الخنثى باعتبار تعارض الأمارتين فيه نصف ذكر ونصف أنثى أي ثلاثة أرباع حصة الذكر أو حصة أنثى ونصف أنثى كا عرفت، والله العالم.

وكيف كان ﴿ فان اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألسة الخناثى ومشاركيهم أولاً ﴾ بأحد الطريقين ﴿ دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيا اجتمع ﴾ في تصحيح الخنثى ومشاركه.

مثاله أن مجتمع ابن وبنت وخننى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه على الطريق الأول تسعة وعلى الثاني في أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة كلانها أقل عدد بخرج منه الربع صحيحاً في تسعة على الأول و في أربعين كه على الثاني . فيكون كه ستة وثلاثين على الأول و في ماثة وستن كه على الثاني . فيعلى الزوج الربع كه تسعة على الأول و في أربعين كه على الثاني في ويبتى كه سبعة وعشرون على الأول و في ماثة وعشرون كه الثاني في ويبتى كه سبعة وعشرون على الأول و في ماثة وعشرون كه

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب ميراث الخنثي - الحديث ٢ .

على الثاني ، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة ﴿ ف ﴾ يعطى ﴿ كُلُ مَن حصل لهم أولاً سهم ﴾ مضعفاً ثلاثاً أي ﴿ ضربت في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من ﴾ الستة وثلاثين على الأول و ﴿ ماثة وستين ﴾ على الثاني .

فللخنثى حينئذ على الأول من السبعة والعشرين تسعة ، لأنها ثلاثة في ثلاثة ، وللولد إثنا عشر ، لأنها ثلاثة في أربعة ، وللأنثى ستة ، لأنها إثنان في ثلاثة ، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من الماثة وستن ، لأنها ثلاثة عشر ، وللأنثى في ثلاثة ، وللذكر أرابعة وخسون ، لأنها ثلاثة في ثمانية عشر ، وللأنثى مبعة وعشرون ، لأنها تسعة في ثلاثة ، والله العالم .

وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة من في فرض الحنثى ذكراً في ولها الحمسان أرة أخرى في هي فرض الحنثى أنثى ، لأن لها النصف وهو ثلاثة من ستة ، ولها السدسان وهما اثنان منها ، فيكون المجموع خمسة ، فيبقى واحد يرد عليهم أخماساً فتضرب خمسة في ستة كه تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة ، وعلى تقدير الأنوثة إثنا عشر فرضاً ورداً فيكون المجموع عشرة وعشرين في للأبوين كه نصفها وهو في أحد عشر وللخنثى كه على تقدير ثانية عشر وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثانية وثلاثين نصفها لها في تسعة عشر على آخر عشرون ، فيكون المجموع ثانية وثلاثين نصفها لها في تسعة عشر كه هذا على الطريق الثاني .

أما على الطريق الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال : إنه 11 كانت الفريضة من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان : إثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين السدسان : عشرة والتفاوت إثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ ل ) الزائدة إثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين - وهو واحد - يضاف

للثمانية عشر ، يكون لها تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر .

وهو معنى ما في الكشف من تقريره بأن وللخنثى فرضاً خمسة عشر باعتبار كونها بنتاً وللأبوين عشرة فرضاً ولو كانت بنتاً واحدة كانت الخمسة الباقية برد عليهم أخماساً ، فيكون لها ثلاثة أخماسها ، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضاً فان للبنتين الثلثين ، فالذي يزيد لها بالبنتية الزائدة خسا الباقي ، نعطيها نصفها ، فيكون لها أربعة أخماس الباقي ، وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف تكون تسعة عشر » .

ولو كان أحد الأبوبن مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن وفصف نصيب بنت ، فانها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة ، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى بلغت إثنا عشر ، للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني ، ولم عشرة على الأول وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلائة نصف ، فضربنا اثنين في إثني عشر ، فللأب أربعة على تقدير وستة على آخر أعطيناه خسة ، وللخنثى عشرون على تقدير وثانية عشر على آخر أعطيناه تسعة عشر .

بل هو كذلك على الطريق الآخــر ، فان للأب سهماً من ستة مضروباً في اثنين وفق الأربعة ، وسهماً من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستة ، وذلك خمسة ، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر .

 ولو كان معها ﴿ أحد الأبوين ﴾ فله تارة " وهي حالة كونها ذكرين أو مختلفين السدس ، وتارة " وهي حال كونها بنتين الخمس ولذا ﴿ كان الرد " عليهم أخماساً وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ﴾ على التقديرين ، فتضرب خسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة " الخمس : إثنا عشر ، وتارة " السدس : عشر ، فله نصفها أحد عشر ، أو تقول له سهم في ستة وسهم في خسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخنائي بالسوية ، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحمال . و كيف كان ف ﴿ العمل في سهم الحنائي من الاخوة ﴾ من الأبوين أو الأب ﴿ أو العمومة ﴾ وأولادهم ﴿ كا ذكرناه في الأولاد ﴾ .

فلو فرضنا للميت جداً لأب وأخاً له خننى فعلى تقدير الذكورة بينها نصفان ، وعلى تقدير الانوثة المال أثلاثاً تضرب اثنين في شتة المنال أثلاثاً تضرب اثنين في ستة فتبلغ إثني عشر ، فللجد سبعة : نصف ستة وثمانية وللخنثى خسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الحنثى جدة فبالعكس .

﴿ أَمَا الاخوة من الأَم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأَن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ﴾ الخالات . نعم ﴿ في كون الآباء والأجداد خنائى بعد ، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى ﴾ أنها ذكر ﴿ إلا أَن ببي على ما روي عن شريح (١) في المرأة التي ولدت وأولدت ﴾ كما في الفقيه .

وما في المسالك ـ من أنه و ليس في الرواية ذلك وإتما فيها أنها أولدت » ـ نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب (٢) إياها وهي

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الخشي \_ الحديث ٣ \_ ٥ .

فيه كذلك ، لكن في رواية الفقيه (١) ﴿ أَنَهَا وَلَدَتَ وَأُولَدَتَ ﴾ وحينثذ يتصور فيها كونها أباً خنثى وجداً كذلك مع فرض عدم العلامة المشخّصة .

بل على هذه الرواية يشكل النسبة بين الولد منها والولد بمن أولدتها بالاخوة ، إذ هي أم لأحدهما أب لآخر ، ويشترط في اضافـــة الاخوة اتحاد أحدهما بينها ﴿ و ﴾ هو منفي هنا .

بل ﴿ قال الشيخ ﴾ في المحكي عن مبسوطه : ﴿ وَلُو كَانَ الْخَنْثَى الْوَجَا أُو زُوجَةً ﴾ على ما روي في بعض الأخبار (٢) ﴿ كَانَ لَهُ نَصْفُ مِيرَاتُ الزُوجَةَ ﴾ ومرجعه إلى ما ذكرناه من جواز كونها أباً وأماً ، لكن فيه أن المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ، لأصالة حرمة الوطء .

ولو سلم الجواز فذلك إنما يتم مع الاشتباه ، وذلك بأن ينكح ختثى خنثى وصححنا العقد بينها وماتا متعاقبين ولم يقسم تركتها واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيها الزوج وأيها الزوجة ، ومع ذلك فني الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر ، فان القريب إنما اضطر أنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه ، وهنا يحتمل كونها ذكرين وأنثين ، وعليها لا نكاح فلا إرث ، ويندفع بفرض ولد بينها لا يعلم أيها أولده أو وإن علم على ما في الخبر .

وعن القاضي أنه قال : « والخنثى إذا تزوج بخنثى على أن الواحد منها رجل والآخر امرأة من قبل أن ينبيتن أمرهما أوقف النكاح على أن يتبيتن ، فان مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا » .

قلت : وهو كذلك ، لجواز فساد النكاح بذكورتها أو أنوثتها ، ولا يخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد تنزيله على ما يعلم به انتفاء

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ٣ ـ ٥ .

الاحتمالين من وجود ولد بينها .

وقد يحتمل كون مراد الشيخ أن الخنثي إذا كانت زوجاً لامرأة معلومة أو زوجة لرجل كذلك بناءً على صحة ذلك لها أو فرض لهـــا صورة تصح على وجه تستحق الميراث كان مبراثها في الأول نصف مبراث زوج ، وفي الثاني نصف معراث زوجة ، لاحتمال الذكورة في الأول والانوثة في الثاني فتستحقه واحتمال العكس فلا تستحق شيئاً ، فبراعي الاحتمالان وتعطى الميراث على حسبها ، وهو النصف ، نحو المال المشتبه بين شخصين يدعي كل منها أنه له ، فيقسّم بينها نصفين ، والله العالم :

🙀 مسائل ثمان : 🦫

# ﴿ الأولى: ﴾

﴿ مَنَ لَيْسَ لَهُ فَرَجَ الرَّجَالُ وَلَا ﴾ فرج ﴿ النَّسَاءَ ﴾ ولا غيرهما ممَّا يتشخّص به كل منها كما نقل عن شخص وجد ليس في 'قبله إلا لحمة ناتثة كالربوة يرشح البول منها رشحاً وليس له ُ فبل، وعن آخر ليس له إلا ٌ مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوُّط ومنه ببول ، وعن آخر ليس له مخرج لا 'قبل ولا دبر ، وإنما يتقيًّا ما يأكله ويشربه ﴿ يُورِثُ بالقرعة ﴾ عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السراثر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه .

لصحيح الفضيل (١) سأل الصادق ( عليه السلام ) عنه فقال :

<sup>(</sup>١) الوسائل . الباب . ٤ . من أبواب ميراث الخنثى . الحديث ٢ .

و يقرع الامام أو المقرع ﴿ يكتب على سهم عبد الله و ﴾ يكتب ﴿ على ﴾ سهم ﴿ آخر أمة الله ﴾ ثم يقول الامام أو المقرع: أللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهان في سهام مبهمة ثم مجال السهم على ما خرج ويرث عليه ، وهو صريح فيا سمعت ﴿ و ﴾ في أنه ﴿ يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج عمل عليه ﴾ .

وفي مرسل ثعلبة (١) عن الصادق (عليه السلام) لمساسئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا در كيف يورث ؟ فقال : و مجلس الامام ومجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ومجال السهم عليه على أي ميراث يورثه، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية مجال عليها السهام، يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين (٢) ه.

ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها ، خلافاً الظاهر جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب ، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة ، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور

وعلى كل حال فا عن ابني الجنيد وحمزة ـ من اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه ، فان كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحى البول فهو ذكر ، لمرسل ابن بكر (٣) عن أحدهما (عليها السلام) وإن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر ،

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ ـ ه .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ٣٧ ـ الآية ١٤١ ـ

وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى ، وعن الحسن (عليه السلام) (١) في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله و ينتظر به الحلم ، فان كان امرأة بان ثدياها ، وإن كان رجلاً خرجت لحيته ، وإلا قبل له يبول على الحائط فان أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة ، واضح الضعف لما عرفت . على أن ذلك غير مطرد ، فلا عيص عن الرجوع إليها ، بل الظاهر عدم تمييزها بدلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير النقب الذي يمكن أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله ، لأن عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب ، كما أنه يمكن أن يكون مع إمكان تنزيلها على ما إذا أمكن حصول الطمأنية بتشخيص حاله بذلك ، وقد عرفت أن محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح الحكى في الاستبصار ، والله العالم .

# المسألة ﴿ الثانية: ﴾

و من له رأسان وبدنان على حقو واحد كما عن أبي حملة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلاً كذلك وكانا حائكن يعملان جميعاً على حقو واحد ، وحكمه أنه و يوقظ أحدهما فان انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان كم .

<sup>(</sup>١) الخصال -ج ٢ ص٥٧ ط حجر «بابعشرة أشياء بعضهاأشد من بعض» مع اعتلاف يسير.

لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز (١): «ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً فانما يورث ميراث اثنين » وهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.

ولا ينافيه قوله تعالى (٢) : و ما جعل الله لرجل ٤ إلى آخــرها لجواز أن راد قلبين متضادين محب بأحدهما شيئاً ويكرهه بالآخر ، أو محب قوماً بأحدهما وبالآخر اعداءهم . ولذا قال الشيخ (رحمه الله) في المحكي من تبيانه : و ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان مايوجد بينها يرجع إلى حي واحد ، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منها إلى حيّن ، ٥ وكيف كان فني اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه ، قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث: و وكذا التفصيل في الشهادة والحجب ، وأما التكليف فاثنان فيه مطلقا في الجناية فني الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ومع الانتباه دفعة أشكل ٥، وفيه أن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد وفيه أن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد شخيص الاتحاد والتعدد في الجميع ، بل يقوى مراعاة غيرها أيضاً ، فلو تشخيص الاتحاد والتعدد في الجميع ، بل يقوى مراعاة غيرها أيضاً ، فلو تقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده وتعدده بالقرعة التي هي لكل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ البآب \_ ٥ \_ من ابواب ميراث الخشي \_ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب : ٣٣ - الآية ۽ .

أمر مشكل أو بني على ظهور التعدد .

وفي كشف اللثام في شرح قوله في القواعد: وأما التكليف فاثنان مطلقا » . وأي بجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعاً ، وفي الصلاة مثلاً أن يصليا ، فلا بجزىء فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة ، وهل بجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر أو يكفيه في الطهارة غسل أعضائه خاصة ؟ يحتمل البناء على الاختبار بالاشتباه ، فان الحدا لم بجز من باب المقدمة ، ووجوب الاجماع مطلقا ، لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالارث \_ ثم عالل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما تحته \_ وإن كان أنثى فيجوز لمن يتزوجها أن يتزوج ثلاثاً آخر ، لكن لابد في العقد من رضاهما وانجابها أو قبولها » .

ولا يخنى عليك ما فى الجميع ، بل وما فى إشكال القواعد بعد ما عرفت من ظهور الخبر فى اطراد العلامة المزبورة فى جميع ذلك ، نعم يتفرع على تعددهما حيث بحصل بالعلامة المذكورة أو غيرها بناء على إلحاقه بها في ذلك - أحكام كثيرة : منها : اختصاص حكم نقض الحدث الأصغر بنوم ونحوه مما بحصل بالأعالي ، بل والأكبر كمس الميت ، فن حصل منه دون الآخر اختص بالأمر بالطهارة .

بل لا يبعد جريان حكم المتطهر والمحدث في العضو المشترك بالنسبة الى استعال كل منها ، وربحا احتمل انتقاض الوضوء من الآخر أيضاً باعتبار كون الحدث تعلق بهام البدن ومن حملته بعض أعضاء الوضوء المشتركة بينها ، والوضوء لا يتبعض وانتقاضه في خصوص العوالي وأما الأسافل فيجوز لكل منها مماسة الكتاب به ، إلا أنه كما ترى ، بل لعل احتمال بقاء حكم الوضوء في المشترك بينها من الأسافل أولى من ذلك وإن كان هو ضعيفاً أيضاً ، والأقوى ما عرفت .

والظاهر أنه ليس لأحدهما منع الآخر من الوضوء أو غيره من المقاصد المحتاجة إلى الحركة وإلى استعال المشترك بينها .

لكن في كشف الاستاد « لو أراد أحدهما الحركة إلى الوضوء هل له إجباره بنفسه ، أو مع الرجوع إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التيمم مع حصول ما يتيمم به ، فان احتاج إلى الحركة أيضاً فألى هليه احتمل فيه الاجبار ؛ وسقوط الصلاة لفقد الطهورين ـ بل قال : لو أراد أحدهما المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل الاجبار والاكتفاء بالأعالي كالمقطوع ، والرجوع إلى التيمم لاختصاصه بالعوالي » .

وهو غريب ، ضرورة عدم الاشتراك بينها على حدّ شركة المال ، وإنما هي شركة في الاستعال بمعنى تسخير الله هذا العضو لكل منها في مقاصده وفيا يراد منه ، على أن أوامر الوضوء مثلاً كافية في جواز مسحه وحركته من غير اذن صاحبه ، كما هو واضح .

وأما الحدث الأصغر والأكبر مما يحصل بالأسافل فالظاهر اختصاص كل منها بحكمه أيضاً مع فرض استقلالها بالاختيار منه ، بأن يكون لكل واحد منها مجمع بول وغائط ومني مستقل عن الآخر ، وإنما شركتها في عل خروجه ، فحينئذ يتبع حكم كل حدث صاحبه .

ولو فرض اشتراكها في مجمع الأمور المذكورة على وجه لا يكون لأحدهما استقلال عن الآخر بل ليس لها إلا بول واحد ومني واحد أمكن جعل ذلك من علامات الاتحاد، فيحكم عليها بأنها واحد، كما هو واضح.

ومنها أن لو كان أحدهما فقط كافراً فهل ينجس محل الاشتراك ، فلا يطهر تغليباً للاسلام ؟ وعلى الأول هل يسقط التكليف بالظهارة لبطلان التبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع أو يلـزم التيمم ؟ وعلى القول بتغليب الاسلام يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم

إمكان التحفظ من تنجس الماء أو يلحق بالسابق ؟

ومنها ما في كشف الاستاد و أنه لو كان أحدهما كافرأ حربباً جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره ، وأو قهره آخر ملكه ، وتقسّم الاجرة الحاصلة على وفق العمل ، فاذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع، وللآخر الربع أو بيدن ورجل كان له خمسة أسداس وللآخر السدس ، وإن عمل باحدى بديه وكلبي رجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثلث ، كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل ، ولو. كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه واقتسموا بينهم ، ولكل من استرقه بيعه وإنجاره ونحو ذلك ۽ .

وفيه ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حدّ شركة المال ، بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لايشاركه الآخر فيه إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة العامة لجميع أبواب الفقه التي لا يخني عليك الحال فيها بعد الاحاطة بما سمعت .

#### المسألة ﴿ الثالثة : ﴾

﴿ الحمل يورُّثُ إِنْ وَلِدُ حِياً ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ﴿ وَكَذَا لو سقط مجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ﴾ لا حركة التقلص. ﴿ وَلُو خَرْجُ نَصْفُهُ ﴾ مثلاً ﴿ حَيًّا وَالْبَاقِي مَيِّناً ﴾ أي أنـــه . مات قبل تمام ولادته ﴿ لَمْ رَثُ ﴾ لانتفاء شرط الارث . ﴿ وكذا ﴾ عند الشيخ ومن تبعه ﴿ لُو تحركُ حركة ۖ لا تدل

على استقرار الحياة كحركة المذبوح، و كو لكن و ي رواية ربعي (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) وإذا تحرك نحر كا بيناً برث ويورث، وكذا في رواية أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) كو وهو أعم من استقرار الحياة، أللهم إلا أن براد بالبين ذلك، إلا أنه كما ترى. نعم قد يد عي الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطرباً اضطراب خروج الروح، مع أنه ممنوع أيضاً.

﴿ و ﴾ على كل حال ﴿ لا يشترط كونه حيناً عند موت المورث حتى أنه لو ولد له ﴾ دون ﴿ ستة أشهر من موت الواطىء ﴾ بلحظة ﴿ ورث ﴾ وإن كان هو حاله نطفة ﴿ أو ﴾ علقة الله وكذا رث لو ولد ﴿ لتسعة ﴾ أشهر ﴿ و ﴾ لكن إذا ﴿ لم تتزوج ﴾ الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت مخلافه في الأول ، لأصل عدم وطء غيره ولو شبهة كا تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ، بل تقدم أيضاً ما يعلم منه الحال في .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

وهي ﴿ إِذَا تَرَكَ ﴾ الميت ﴿ أَبُويِن أَو أَحَدُهُمَا وَرُوجاً أَوْرُوجَةُ وَرُوجةً وَرُوجةً وَرُكُ حَلا أَعْطَي ذُووا الفروض نصيبهم الأدنى ﴾ الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده ﴿ واحتبس الباقي ، فان سقط ميتاً أكمل لكل منهم نصيبه ﴾ وإلا كان له ما يستحقه تمام الحبوس أو بعضه ، بل و

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۷ \_ من أبواب ،يراث الخنثى \_ الحديث ۽ \_ ۷ والاًول عن أبسي عبد اقد ( عليه السلام ) .

#### ﴿ الخامسة , ﴾

وهي ﴿ قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمسل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ﴾ لا محتاط له ، خصوصاً ما زاد على الأربعة ، فانه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولداً ذكراً في كيس واحد ، كان قدر كل واخد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا ﴿ ولو كان الموجود أنثى اعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ﴾ بل و

#### ﴿ السادسة: ﴾

وهي ﴿ دية الجنين برثها أبواه أو من يدلي بها جميعاً أو بالأب بالنسب والسبب ﴾ كالولاء ، فانه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه ، نعم لم يتقدم ذكر .

#### ﴿ للسابعة : ﴾

وهي ﴿ إذا تعارف إثنان ﴾ كاملان فصاعداً ﴿ ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان ﴾ أو أحدهما ﴿ البينة ﴾ بلا خلاف فيه بيننا، بل ولا إشكال بعد عوم و إقرار العقلاء » (١) وانحصار الحق فيها ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح عبد الرحمان (٢) سأل الصادق (عليه السلام) وعن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلتى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لها على ذلك بينة إلا قولها ، فقال : ما يقول متن قبلكم ؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقر ق به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقوله الا بزالان مقر ين بذلك ورث بعضهم من بعض ، وغيره .

بل هو دال على قبول إقرار الأم بالصغير ، وقد ذكروا ذلك في باب الاقرار للاب خاصة معللين له بامكان إقامة الأم البيئة على ولادتها له دونه ، أللهم إلا أن يحمل كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله في الالحاق بالنسب على وجه ينعدى منها إلى غيرها ، والصحيح على خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب ، لكنه كما ترى .

وعلى كل حال فالظاهر عدم تعدي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابها إلا بالتصادق ، لعدم ثبوت النسب بالاقرار المزبور ، بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة من غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما ، كما اعترف به في محكي المبسوط ، قال : و لا يتعدى

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الاقرار \_ الحديث ٢ والمستدرك \_ الباب \_ ٢ منه \_ الحديث ١ .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۹ ـ من أبواب ميراث ولد الملاءنة ـ الحديث ١ مع الاختلاف في
 اللفظ ، وذكره بعينه في الكاني ج ٧ ص ١٦٦٠ .

حَكُمُ التوارِثُ إِلَى أُولَادِ المتصادقين ولا غيرها من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ۽ .

بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لها بعده ، فتأمل جيداً .

ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضاً ، لانحصار المحق فيها ﴿ وَ ﴾ لو أنكر أحدها خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كا أنها ﴿ لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولها ﴾ المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن القول بصحته حملاً لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيداً . وأما

#### المسألة ﴿ الثامنة : ﴾

فقد تقدم الكلام فيها مفصلاً أيضاً، وهي أن ﴿ المفقود ﴾ على وجه لم يعلم خبره ﴿ يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفي الرواية ضعف ﴾ وقصور عن مقاومة غيرها.

وهي رواية على بن مهزيار (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) في بيسع وهي رواية على بن مهزيار (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) في بيسع قطعة من داره، والاستدلال عمثل هذه كه الرواية و تعسف كه لما عرفت. وقال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز كه ، وفي رواية اسحاق بن عمار (٣) عن أبي عبد الله (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثي ـ الحديث ٩ ـ ٧ ـ ٨ .

إذا كان الورثة ملاء اقتسموا فان جاء ردّوه عليه، وفي اسحاق ﴾ بن عمار ﴿ قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ﴾ .

﴿ وَقَالَ فِي الحَلَافَ : لا يَقْسَمُ حَتَى تَمْضِي مَدَةً لا يَعْيَشُ مِثْلُهُ إِلَيْهَا مِنْجُرِى العَادَةُ ، وَهَذَا أُولِى ﴾ وأقوى كما عرفته مفصلاً .

# ه الثالث الله الله

# 🗲 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 🦫

وهؤلاء رث بعضهم من بعض للا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص بسه مستفيضة أو متواترة (١) وبذلك نحرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكاً في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منها من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير معلومة ، بل ربما كان مقتضى الأصول تقارن موتها ، ومن المعلوم سقوط الارث معه ، وإن كان التحقيق نفيه بالأصل أيضاً ، إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب ، كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدها عن الآخر اقتضى الاقتران الذي هو لازم المنني بالأصل .

واحمال جريان التوارث بينها على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لكلفين ـ نحو واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحو التمسك بها

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم .

في كل من الاناءين لمكلفين على القول به ، ونحو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه وغير ذلك ـ يدفعه وضوح كون المقام من غير ذلك كله بعد تسليم الحكم في المقيس عليه .

ومن هنا اقتصر المشهور كما ستعرف في الحكم المزبود على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهم ولو كان الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه ، فضلاً عما لم يكن بسبب كالموت حتف الأنف .

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه في المقام لكن بشروط: الأول إذا كان لهم أو لأحدهم مال. و الثاني إذا ﴿ كانوا يتوارثون و ا الثالث إذا ﴿ اشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض ﴾ أو اقترانه. أما الأول فوجهه واضح، ضرورة انتفاء الموضوع معه، بل لذلك لا ينبغي ذكره شرطاً.

وأما الثاني فكذلك إذا لم بكن بينها إرث أصلاً ولو من جانب ، نعم إذا كان ذلك من جانب واحد فلعل الوجه فيه ما قد عرفت من كون الحكم على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المنيقن من النص والفتوى ، وهو ما إذا كان بينها توارث من الجانبين ، لكن عن المحقق الطوسي ( رحمه الله ) أنه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن ، ثم قال: والأقرب الأول ، ويمكن أن يستدل عليه بالاجماع وغيره .

وأما الثالث فني الوضوح كالأول .

وحينئذ ﴿ فَ ﴾ قد ظهر لك أنه ﴿ لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين الأحدهما ولد سقط هذا الحكم ﴾ .

وهو الشرط الرابع بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل حكى غير واحد

الاتفاق عليه ، مضافاً إلى خبر القداح (١) عن الباقـــر (عليه السلام) وماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيها هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليها جميعاً ، .

لكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب تعليل الحكم المزبور بأن التوارث إنما بجوز فيما يشتبه فيه الحال ، فيجوز تقدم كل منها على الآخر لا فيما علم الاقتران ، وهو مؤذن بقصر نني التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانها ، بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح بذلك بل قبل : إنه ظاهر كثير من الأصحاب ، وإن كنا لم نتحققه ، وعلى تقديره ففيه ما عرفت ، مضافاً إلى حرمة القياس ، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها ولا تنقيح مناط باجماع ونحوه ، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم .

وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب هو الغرق ع أو كه الهدم فضلاً عن غيرها ولكن ع علم اقتران موتها أو تقدم أحدها كه بخصوصه على الآخر كه أو ظن على وجه يقوم مقام العلم، بل ينتفي الارث مطلقاً أو عن المنقدم خاصة ع و كه هو واضح .

نعم ﴿ فِي ثبوت هذا الحكم ﴾ أي حكم الغرقي إذا كان الموت ﴿ بِ ﴾ سبب إلا أنه ﴿ غير سبب الهدم والغرق ﴾ كالحرق والقنل في معركة ونحو ذلك ﴿ مما محصل معه الاشتباه ﴾ المزبور ﴿ ردد و ﴾ خلاف ف ﴿ حكلام الشيخ (رحمه الله ) في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه ﴾ بل قيل : إنه صريحها وصريح أبي علي وأبي الصلاح وابني حزة وسعيد والمحقق الطوسي وظاهر المبسوط والسرائر والمراسم والمهذب

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم - الحديث ١ .

للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة .

والأكثر كما في الروضة والمسالك على عدم الاطراد ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب ، وهو الأقوى اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن بعد عدم العلم ، بل والظن المعتبر بكون العلة الاشتباه والعلم بحرمة القياس مضافاً إلى ما روي (١) أن قتلى اليامة وصفين والحرّة لم يورث بعضهم من بعض .

ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول محتجاً عليه و بقوة احمال كون العلة المحتج بها قطعية منقحة بطريق الاعتبار لامستنبطة بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرّم في الشريعة ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيراً لأخصيتها من المدعى كذلك ، كما لا يحتى والاجماع وإن كان هو المستند في ذلك إلا أنه لا ينافي الاعتضاد ويشير إلى قوة الاحمال بل ويعينه فهم الراوي فيا تقدم من الصحيحين من حكمه (عليه السلام) في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سهاعه الحكم منه (عليه السلام) في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيا حكم به في الغرقى من دون ربص وتزلزل ، محيث يظهر منه أنه فهم كون العلة هو الاشتباه وإلا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقاً لا سؤالاً ولا جواباً ، والمعصوم (عليه السلام) أقرة على فهمه غير معترض عليه بالقياس ، وأنك لم استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى . فهذا القول في غاية القوة ونهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجاعاً وما في الايضاح من أنه العظيمة التي كادت تكون من المامة وقتلي صفين لم يرث بعضهم من بعض بل

<sup>(</sup>١) و (٢) روى ذلك فخر المحقنين مرسلا في ايضاح الفوائد ـ ج ؛ ص ٢٧٧ .

ورثوا الأحياء قال : فان صحت الرواية فهي حجة قوية » .

ثم قال : « ويكني لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة وإن لم تكن محسب السند صحيحة ، ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير سبب كما يأتي ، والاجاع وغيره وإن كانا مستنديه إلا أنها دالان على عدم كون العلة الاشتباه المطلق ، بل المقيد بشيء ، وهو كما محتمل خصوصيته الموت بالسبب مطلقا كذا محتمل خصوصيته به مقيداً بالهدم والغرق خاصة ، والتقييد فيه وإن كان زائداً يوجب مرجوحيت بالاضافة إلى الاحتمال الأول إلا أن المقصود من معارضة الاحمال به وذكرها بعد الاجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي ، إذ هي على تقدير تسليمها إنما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير مبب ، فانه هو الذي يتراثى في الاعتبار والنظر كونه هو العلمة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيد . وبالجملة فالمسألة عند العبد على توقف وإن كان المصير إلى ما عليه الاكثر لا يخلو من قرب » .

إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، فان قوة احتمال كون العلمة قطعية لا يكاد يتصور لها معنى محصل . نعم إن تم ما تراثى له من كون العلمة الاشتباه المطلق كما لعله الظاهر من اسؤلة النصوص المشتملة على ذكر الغرق أو الوقوع المفرع عليه فيها عدم العلم بموت السابق كان هو المدار وإلا فلا ، ولعل الأقوى الأخير .

على أن احتمال القطع أو ظنته على فرض تصوره غير مجد في الخروج عن حرمة القياس ، وليتنأ فهمنا العلة القطعية المنقحة بطريق الاعتبار من المستنبطة بطريق المظنة على وجه يفيد .

والتعدية التي أشار إليها مع فرض عدم اندراجها في الموجود من النصوص إن حصل عليها إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة قلنا بها ، وإلا

فلا حتى الغرق في الماء المضاف فضلاً عنه في ثير أو طين أو نفــط أو بالوعة أو نحو ذلك وهدم جبل فضلاً عن انكسار شجرة ووقوع بيث شعر وخيمة ونحوها ، بل إن لم بحصل إجاع أو نحوه أشكل تعدية حكم الغرقي والمهدوم عليهم إليهم حال العلم ببعض أحوالهم ، كما إذا علم عدم اقتران موتهم ولكن اشتبه خصوص التقدم والتأخر ، ضرورة كون مورد الأدلة الأول وإن كان العلم بذلك مؤكداً لاشتباه التوارث .

أما أو علم غرقهم ولكن كان مع الفصل بزمان طوبل ولكن لم نعلم السابق من اللاحق فالظاهر عدم جريان حكم الغرقى عليهم ، بل قد يشكل فيمن أصابهم الغرق دفعة بانكسار سفينة ونحوها ولكن ترتب زمان موتهم وهلاكهم إلا أنا لم نعلم السابق من اللاحق ونحو ذلك مما يقوى فيه احمال القرعة ، كقوته في الموت حتف الأنف والموت بسبب غسير صبب الغرق والهدم مع العلم بتقدم أحدهما على الآخر من غير تعين للقطع بوارثية أحدها واشتباهه ، وهو عمل القرعة ، وقد بحتمل حينتل سقوط النوارث في ذلك للشك في الشرط بالنسبة إلى كل منها ، بل لعل الظاهر من خبر القداح (١) أن ذلك هو المدار في منقوط الارث ، لكن الأقوى الأول .

نعم هو كذلك مع احمال الاقتران في غير صبب الغرق والهدم ، كما عرفته سابقاً ، وحينتذ فلو احترقت امرأة وابنها مثلاً ولم يعلم حال موتها سقط التوارث بينها لما عرفت ، فلو كان لها زوج وأب وأم مثلاً كان للزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، والنصف الآخر لها ، لعدم ثبوت حجب الولد هنا بعد معلومية اشتراط حجبه ببقائه بعدها والفرض عدم العلم بدلك ، ولذا قلنا بعدم إرثه لها ، ولا ينافيه عدم العلم بموته قبلها،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ 0 \_ من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم \_ الحديث ١ .

بل ولا بالمقارنة بناءً على عدم اعتبار حجية الأصلىن في إثباتها ، لأن الحجب مشروط بما عرفت ، لا عدمه أيضاً إن كان بمكن دعواه أيضاً فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع الزائد بالأصل ، إلا أن الأقوى خلافه ، خصوصاً بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجباً كالاخوة ، على أن الظاهر كون الولد بحجب الزوج مثلاً عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب بارثه ، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الارث فيه ، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا محجب القاتل والرق والكافر ، والله العالم .

وكيف كان ف في اذا ثبت هذا ف كه للا إشكال في أنه في معنى حصول الشرائط كه التي أشرنا اليها في يورث بعضهم من بعض كه بمعنى يفرض كل منها حياً بعد موت الآخر عملاً بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما .

قال عبد الرحمان بن الحجاج (١) وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيها مات قبل صاحبه ؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب على (عليه السلام) . .

وسأله (عليهالسلام) أيضاً مرة أخرى (٢) و عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض ٢٪

وفي خبر الفضل بن عبد الملك (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضساً

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل \_ الباب \_١\_ من أبواب ميراث الفرقى والمهدوم هليهم \_ الحديث ٣-١.

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الفرقى والمهدوم عليهم \_ الحديث ) . وقد رواه في الوسائل بعد صحيحة عبد الرحيان الثانية وفيه « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت مثل ذلك » وكذلك التهليب ج ٩ ص ٣٠٠ الرقم ١٢٨٥ ومانسبه ( قده ) إلى عبر الفضل فهو من لفظ مرسل ابان الذي يرويه في الوسائل بعد عبر الفضل وفي صدره « عن قرم سقط عليهم سقت».

ر في امرأتين سقط عليها سقف كيف مواريثهم ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض » .

وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (١): وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليها بيت فماتا ولا يدرى أيها مات قبل ؟ فقال : يرث كل واحد منها زوجه كما فرض الله لورثنها ، إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متوارة .

فلو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال منه إلى ورثته ، قال عبد الرحمان (٢) و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيضاً عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أبهم مات قبل ؟ فقال: يورث بعضهم من بعض، قلت: فان أبا حنيقة أدخل فيها شيئاً، قال: وما أدخل ؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أبها مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورث الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد سمعها ، وهو هكذا ، ومثله خبراه الآخران (٣) هذا كله مع جهل تأريخ موت أحدهما .

أما مع علمه فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة ، بل يحكم بكون الارث لمجهولها بناء على الحكم بتأخره ، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم ، والتوارث فيها بناء على عدمه ، بل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ـ العديث ٢ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۲ \_ من أبواب ،براث الغرقي والمهلوم طبهم الحليث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث ٢ بطريقين .

قد بدَّعي اندراجه في الأدلة ، ولعله الأقوى.

و كه على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم ، نعم الظاهر أنه و لا بورث الثاني مما ورث كه به و منه كه أو من غيره الأول ، بل مختص الارث فيا بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالارث ، لمرسل حمران بن أعين (١) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و في قوم غرقوا حميماً أهل بيت واحد ، قال : بورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء عما ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا بورث هؤلاء عما ورثوا من هؤلاء شيئاً » .

وفي صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) وفي رجل مقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئاً ، وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر (عليه السلام) إلا أنه على كل حال فيه تأييد .

لكن ﴿ و ﴾ مع ذلك كله ﴿ قال المفيد (رحمه الله) ﴾ وسلار : ﴿ رث مما ورث منه ﴾ لاطلاق الأدلة ولعدم الفائدة في تقديم الأضعف لو لا ذلك .

و ي لاريب في أن ﴿ الأول أصح ، لأنه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث ، منه ﴿ يستدعي الحياة بعد فرض الموت ﴾ في موضوع واحد من جهة واحدة ﴿ وهو غير ممكن عادة ﴾ .

قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينها ، ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كل واحد منها لا فرضها معاً في واحد مخصوص

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ... الباب ... ٣ ... من أبواب ميراث النرقى والمهدوم عليهم ... المحديث ٢ .. ١ .

ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث، وإن كان هو كما نرى، إلا أنّا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد (رحمهالله) باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منها،

و كه على كل حال فالمتجه الأول ﴿ لما كه قدمناه ، مضافاً إلى ما سمعته فيما ﴿ روي كه في الصحيح (١) وغيره (٢) من ﴿ أنه لو كان لأحدهم كه خاصنة ﴿ مال صار المال لمن لا مال له كه فانه دال على المطلوب أيضاً ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد (رحمه الله) في الأضعف خاصة . وحينهذ فيجب الخروج عن الاطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن حميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك .

و كم أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنيّة على مصالح خفية .

على أن ﴿ فِي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردداً ﴾ وخلافاً ﴿ قال في الابجاز ﴾ وحكي الاصباح والقطب على بن مسعود والغنية وظاهر الكافي : ﴿ لا بجب ﴾ للأصل وغيره ﴿ وقال ﴾ في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : بجب التقديم و ﴿ فِي المبسوط ﴾ يجب ذلك لكن ﴿ لا يتغير به حكم غير أنّا نقيم الأثر في ذلك ﴾ .

وهو خبر الفضل بن عبد الملك (٣) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وحبيد بن زرارة (٤) و سألت أبا عبد الله

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبواب ميراث الفرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل \_ الباب -٦- من أبوأب ميرات الفرقى والمهدوم عليهم – الحفيث ١ - ٣ .

(عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال: يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وصحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدها (عليها السلام).

إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة ، ويحتمل فيه الترتيب الذكري ، نحو قوله تعالى (٢) : « لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى و « إن ربكم الله الذي خلق المهاوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » (٣) وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر ، ومن هنا حمله بعضهم على الندب ﴿ و ﴾ الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا .

نعم ﴿ على قول المفيد (رحمه الله ) ﴾ بارث الثاني مما ورثه الأول ﴿ تظهر فائدة التقديم ﴾ ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه ﴿ و ﴾ لكن قد عرفت أن ﴿ ما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب و ﴾ بأصول المذهب وقواعده ، بل ﴿ لو ثبت الوجوب كان تعبداً ﴾ صرفاً لايترتب ثمرة عليه ، لما عرفت من إرث كل منها التالد من المال دون طارفه .

وحينئذ ﴿ فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ويعطى الزوجة الزوجة ويعطى الزوجة في الزوجة ويعطى الزوجة نصيبه ﴾ الربع أو النصف ﴿ من تركتها الأصلية ﴾ على المختار ﴿ لا ثما ورثته ﴾ أيضاً خلافاً للمفيد (رحمه الله ) فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضاً ﴿ وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ﴾:

<sup>11)</sup> أشار البه في الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب ميراث النرتى والمهدوم عليهم - الحديث ٢ وكذلك في التهذيب - ج ٩ ص ٣٥٩ - الرتم ١٢٨٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة طه : ۲۰ ـ الآية ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ٧ ـ الآية ٤٥ وسورة يونس: ١٠ ـ الآية ٣ .

﴿ ثُمَ إِنْ كَانَ كُلُ وَاحَدُ مِنْهَا أُولُى مِنْ بَقِيةَ الوَرَاتُ انتقلَ مَالَ كُلُّ وَاحَدُ مِنْهَا إِلَى الآخِرِ وَمِنْهُ إِلَى وَرَثْتُهُ ، كَانِ لَهُ إِخْوَةً مِنْ أَمْ ، وأَبِ لَهُ إِخْوَةً فَالَّ الوَلَدُ يَنْتَقَلُ إِلَى الوَالَدُ ، وكذا مال الوالد الأصل ﴾ دون ما ورثه منه ﴿ يَنْتَقَلُ إِلَى الولد ، ثم يَنْتَقَلُ ما صَارَ إِلَى كُلُّ وَاحَدُ مِنْهِمَا إِلَى الْحُونَةُ فَي عُمُومَةً إِخُونَةً أَي عُمُومَةً الْإِنْ أَجْعَ يَنْتَقَلُ مِنْهُ إِلَى إِخُونَةً أَي عُمُومَةً الْإِنْ ، ويَنْتَقَلُ مَالُ الْأَبِ الْأُصِلِي إِلَى الولدُ ثم منه إلى إخوته من أمه .

لكن في تقديم الأب هنا لأنه أضعف نظر ، ضرورة عدم كونسه صاحب فرض في المفروض ، بل يرث فيه بالقرابة ، فالمتجه حينئذ على قول المفيد (رحمه الله) بناء على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة . هذا كله مع أرلوية كل من الأب ﴿ و ﴾ الابن بالآخر ف ﴿ الأب كان لأحدهما أو لكل واحد منها شسريك في الارث كابن وأب وللأب أولا غير من غرق وللولد أولاد ف كه يفرض موت الابن أولا ويعطى نصيبه منه ، وهو السدس له ﴿ إن الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن كالغريق ﴿ مع إخوته نصيبه ﴾ من مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار ، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أبضاً .

و كل على كل حال ﴿ ينتقل ما بني من تركته مع هذا النصيب ( النصف خ ل ) كه الحاصل من تركة أبيسه ﴿ إلى أولاده ﴾ . ﴿ ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقسلم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق كه لعدم الأضعف ﴿ وينتقل مال كل واحد منها إلى الآخر ، فان لم يكن لهما وارث كه نسبي ولا سببي ﴿ فيراثها للامام ( عليه السلام ) كه الذي هو وارث أمثالهم ﴿ وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى

الآخر إلى ا' مام ( عليه السلام ) 🌬 بلا خلاف ولا إشكال .

نعم في الدروس تبعاً للقواعد أنه و على قول المفيد ( رحمه الله ) لو كان دكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع ، فان خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جد ، ثلثه لجده وثلااه لأخيه ثم يقدر موت الآخر ، فبرث الموسر منه ثلثي ما انتقل اليه وثلثه لجده المعدم (١) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده ، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئاً ، ثم يقدر موت الموسر ، فبرث ماله أخوه وجده أثلاثاً ، فيكون لجده الثلث ولآخيه الثلثان ، ينتقل ماصار لأخيه إلى جده ، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة ، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر ، وعلى الأصح يصبر مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثاً لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان . وكذا يقرع على قوله لو كان لها مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فان جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال

قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخنى على من لاحظها ، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما ، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول ، بل ليس في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص (٢) إلا أنه تعد وامنها في التقديم إلى كل أضعف ، وأما في غير ذلك فليس في شيء من الأدلة

<sup>(</sup>١) مكذا في النسختين الاصليتين المسودة والمبيضة والصحيح « لجد المعدم » كما هو كذاك في الدروس .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب ميراث الفرقي والمهدوم عليهم .

تقديم أحدها بالخصوص ولا ميراث الثاني مما ورثه الأول منه أو من غيره. ولو كان الغرقي أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضاً، بأن يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء إن كانوا والأموات معه ، فما يصيب الحي يعطى ، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات معه على المختار ، وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء .

ولو غرق ثلاثة إخوة لأب وقد خلف كل واحد منهم أخاً لأم فرض موت كل واحد منهم أولاً ، فيصبر كمن خلف أخاه لأم وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتى يقسم بين الأخوين للأب ، فلأخيه لأمه حينند سهان ، ولكل من الفريقين خسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من إثنى عشر من أحل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من إثنى عشر من أحيه اليه .

هذا ولقد أطنب الفاضل في القواعد في الفروع التي لا مخنى حكمها على من أحاط بالأصول ، والله أعلم محقيقة الحال .

# ه الرابع الله

### ﴿ في ميراث الجوس ﴾

وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا .

المجوسي قد ينكح المحرمات كه عند المسلمين و بشبهة كه اعتقاده في وينه كه وقد ينكح المحللات له في دين الاسلام و فيحصل له كه بذلك و النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد كه عندنا و وسبب زوجيتها فاسد كه عندنا وإن كان هو صحيحاً صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكني في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميسع الآثار عليه الني منها إباحة الوطء .

قال عبد الله بن سنان (١) : « قذف رجل مجوسياً عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم » .

وفي خبر محمد بن مسلم (٢) و سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ۴ \_ من أبواب ميراث المجوسي \_ الحديث ١ .

الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ، .

وعن الشيخ (رحمه الله) قد روى (١) أيضاً أنه قال (عليهالسلام): وكل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه ، بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار .

وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر علي بن حمـــزة (٢) : ( الزموهم عما الزموا به أنفسهم » .

وفي الموثق (٣) وكل قوم يعرفون النكاح عن السفاع فنكاحهم جائز ، .

لكن ومع ذلك ﴿ فن الأصحاب من لا يور ثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمان ﴾ من أجلاً ، رجال الكاظم والرضا (عليها السلام ) ﴿ ومنابعيه ﴾ وهم المفيسد (رحمه الله ) في أحد النقلين والمرتضى والتي والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الامامية ، بل عن موصليات المرتضى الاجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حيثنذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى (٤) : عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى (٤) : وأن احكم بينهم بما أنزل الله » . و وقل الحق من ربكم ، فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٥) . « فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » (٢) .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجومي ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل \_ الباب \_ ۳ \_ من أبواب مبراث المجوسي \_ الحديث ۲ وهو خبر علي ابن أبنى حمزة .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨٣ \_ من أبراب لكاح العبيد و الاماه \_ الحديث؟منكتاب النكاح.

 <sup>(</sup>٤) و (٦) سورة المائدة : هـ الآية ١٩ - ٢٤ .

 <sup>(</sup>a) سورة الكهف: ١٨ - الآية ٢٩ .

ج ۲۹

وفي المحكي عن السرائر « فاذا حكم الحاكم بما لا بجوز في شرع الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضاً لاخلاف بيننا أن الحاكم لا بجوز له أن محكم بمذاهب أهل الحلاف مع الاختيار » . ومنهم من يور له بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان كه النيشابوري ﴿ من القدماء كه الفضلاء من رجال الهادي والعسكري ( عليها السلام ) ﴿ ومن تابعه كه الحسن بن أبي عقيل وان بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ﴿ و كه الشهيدين وغيرهم ممن وقف نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ﴿ و كه الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي ( رحمه الله ) نسبته إلى الأكثر ، بل هو ﴿ مذهب شيخنا المفيد كه في النقل الآخر ﴿ وهو حسن كه لصحة النسب الناشيء عن الشبه شرعاً ، فيدخل في عموم أدلة الارث ، كلاف السبب ، فانه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطيء زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجة

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته و الشيخ أبو جعفر والطوسي ومن تابعه: سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم و يورثه بالأمرين صحيحها وفاسدهما و بل ومحكي التحرير أنسه المشهور وعن الاسكافي أنه مشهور عن علي (عليه السلام) لما رواه السكوني في القوي(١) عن علي (عليه السلام) وأنه كان يور"ث المجوسي إذا تزو"ج أمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته و وأبو البختري في المروي عن

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ العديث ١ عن جعفر عن أبيه
 ( عليها السلام ) رفيه « اذا تزوج بأمه وبابنته » وفي الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ ـ الرقم ٨٠٤ عن علي ( غليه السلام ) « اذا تزوج بامه وبأغته وبابنته » .

قرب الاسناد (١) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) و أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح ، وللنصوص السابقة (٢) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبية بالحكم به عليهم .

ورث بها مثل أم دي زوجة كم فان في لها التر لو اجتمع الأمران لواحد ورث بها مثل أم دي زوجة كم فان في لها نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد ، والنلث نصيب الأمومة من الأصل ، فان لم يكن كه لها في مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة كم كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والرج معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك .

﴿ وكذا ﴾ الكلام في ﴿ بنت هي زوجة ﴾ فان ﴿ أَسَا اللَّمَن ﴾ نصيب البنتية ﴿ والباقي رد عليها بالقرابة إذا لم يكن ﴾ لحا ﴿ مشارك ، وأو كان ﴾ لحم أبوان كان لها السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ﴾ عنها ﴿ يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوبن ﴾ أخماساً .

وكذا أخت هي زوجة لها الربع ﴾ نصيب الزوجية مع عدم الولد ﴿ والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ﴾ لها ﴿ مشارك ﴾ .

وكذا جدة مي أخت ، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتاً ثم تزوج البنت فأولدها ولداً إسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته .

﴿ وَلُو اجْتُمُعُ السَّبِيانُ وَأُحَدُهُمَا يُمْنُعُ الْآخِرُ وَرَثُ مِنْ جَهَةُ الْمَانُعُ

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ميراث المجوسي \_ الحديث ، .

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في س ٢٢١ .

مثل بنت هي أخت من أم، ف ﴾ مان ﴿ لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ﴾ كما عرفته في الطبقات.

﴿ وكذا بنت هي بنت بنت ﴾ فان ﴿ لها نصيب البنت دون بنت البنت عندنا .

﴿ وكذا عمة هي أخت من أب ﴾ كما لو تزوج زيد بأمه وله ان فأولدها بنتاً فهي عمة الان وأخته ، فان ﴿ لها نصيب الأخت دون العمة ﴾ لأنه لا ميراث لها مع الأخت .

وكذا عمة هي بنت عمة كم كما لوكان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتاً ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ، فان علم لها نصيب العمة كم لأنه لا ميراث لبنت العمة مع العمة .

ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فنزوج إثنان منهم المرأة كانا معاً شريكين في نصيب الزوجية منها: النصف والربع ، لا أن كل واحد منها يستحق ذلك منها كي يقع العول حينشل ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجيسة الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احماله، فتأمل .

ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لاطلاق ما دل على صحته التي لا يقسدح فيها زعهم الفساد ، ومحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة هم بما يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثاً بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لذا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها ، إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم .

#### مسألتان 🧩 بل ثلاث :

## ﴿ الأولى: ﴾

﴿ المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ﴾ إجماعاً ﴿ فلو تزوج محرمة لم يتوارثا ﴾ بهذا التزوينج وإن فرض اشتباهها به ﴿ سواء كان تحريمها متفقاً عليه كالأم من الرضاع ﴾ فانها لا ترثه ولا يرثها عند الجميع بالتزويج ﴿ أَو مختلفاً فيه كأم المزنى بها أو المختلفة من ماء الزاني﴾ المصحح وإن جاز له نحو ذلك في المجوس ونحوهم ثما لاأمر فيه بالالزام فلو ترافع مقلدة مجتهد مثلاً يرى الصحة عند مجتهد يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة ، فتأمل جيداً .

﴿ وَسُواءً كَانَ الزُّوجِ مُعْتَقَدًا للتَحْلَيْلُ أَوْ لَمْ يَكُنَ ﴾ بل لو كانا معاً معتقدين لم يكن له أثر ، فأن أقصى الاعتقاد يصيّر النكاح شبهة ، وهي لا أثر لها في السبب للمسلم .

### المسألة ﴿ الثانية : ﴾

﴿ المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ﴾ فساد شبهة ﴿ لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، وحينئذ بحصل للمسلم نحو ما ممعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة الني لا يختى حكمها بعد الاحاطة بما ذاً أن ، والله العالم .

#### المسألة الثالثة:

المشهور نقلاً في غاية المراد وغيرها وتحصيلاً استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول ، إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافة المتأخرين ، ولعله لذا نسبه في محكي غاية المراد والمهذب البارع إلى فتوى الأصحاب ، نحو ما عن ابن إدريس من أن الموت عند محصلي أصحابنا بجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في ناصريات المرتضى الاجماع عليه ، وفي الغنية نني الحلاف فيه .

ولعله كذلك ، فاني لم أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق ، وربما نسب إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إبراد نصوص التنصيف (١) .

فن الغريب دعوى أنه أشهر بين القدماء ، أللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب من رواه كأبي عبيدة (٢) وزرارة (٣) وعبيب بن زرارة (٤) والحسن الصيقل (٥) والفضل أبي العباس (٦) وحميل بن صالح (٧) وابن أبي يعفور (٨) بخلاف القول بالاستقرار فان راويه زرارة (٩) وأبو بصير (١٠) ومنصور بن حازم (١١)

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥ و (١) و (٧) و (٨) و (١١. الوسائل ــ الباب ــ ٥٨ ــ من أبواب المهور الحديث ٢٠ ــ ٧ من كتاب النكاح . (٩) و (١٠) الوسائل ــ الباب ــ ٨٥ ــ من أبواب المهور ــ الحديث ٢٢ من كتاب النكاح .

إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصاً بعد ما ستعرف من زيسادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ربب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الحلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح .

مضافاً إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى (١) : ﴿ وَآتُوا النَّسَاءُ صَدَقَاتَهُنْ نَحَلَةً ﴾ ونحوه .

وخصوص خبري سليان بن خالد (٢) وساعة (٣) وسألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ،

وخبر الكناني (٤) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهراً، ومهرها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهراً لم يكن لها مهر، وكان لها الميراث.

وصحيح الحلبي (٥) وخبر زرارة (٦) وأبي بصير (٧) عنه (عليه السلام) أيضاً و أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها وعليها العدة ولها المبراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشراً كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وعليها العدة ولها المبراث ، ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ؛ .

<sup>(</sup>٢) و(١) الوسائل \_ الباب \_ ٨٥ \_ من أبواب المهور \_ الحديث ٢٠-٢١ من كتابالنكاح .

٣١) أشار اليه في الوسائل الباب ٥٨ من أبواب المهور ما الحديث ٢٠ وذكره في الاستبصار ما ٣٠ من ٣٠٠ ما ١٣١٤ .

 <sup>(</sup>٥) و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢ .

بل وخبر منصور بن حازم (۱) و سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملاً . وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول ، .

وخبره الآخر (٢) ، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقاً ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملاً ولها المبراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال: لا محفظون عنى ، إنما قلت ذلك للمطلقة » .

ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما ( عليها السلام ) « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها المراث كاملاً ، وعليها العدة كاملة ، .

وخبر عبيد بن زرارة (٤) و سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها المراث ، .

وصحيح الحلبي (٥) عنه (عليه السلام) أيضاً « إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة » .-

وخبر زرارة (٦) لا سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيها مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها »

وخبر زرارة والفضل أبي العباس (٧) قالا : ﴿ قَلْنَا لَأَنِي عَبْدُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و(۵) و (۵) و (۲) و (۷) الوسائل ـ الباب ـ ۵۸ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ۲۳ ـ ۲۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ ۹ من كتاب الدكاح ، والسابع عن عبيد بنزرارة والفضل أبسى العباس .

( عليه السلام ) : ما نقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فوض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك ، ونحوه خبر أبي الجارود (١) عن أبي جعفر (عليه السلام). على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس حينثذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف .

ومن الغريب ما في الرياض من أن ، القول بها لا يخلو من قوة، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة ، مسها مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماه \_ ولو كانت محكية \_ ومخالفتها للتقية كما صرح به جماء فيختص بها الأصل ، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرهـــا بالحمل على النصف ، لأنه مهرها ولو بتَعُلُد في بعضها . ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك، لصراحة هذه دون الأولى ، وأما العموم فبعد تسليمسم شموله لمثل المقام محل نظر ، مع أنه كالمفهوم نقول بها إلا أن الخطاب فيها للأحياء لا مطلقا ( تسلمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم ، لأن الخطاب فيها للاحياء لا مطلقا

إذ هو كما ترى ، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب بل ولاإجماعهم ولو للترجيح كما هنا .

مضافاً إلى التصريح في الحبر المزبور (٢) بأن ذلك وهم عليه ،

<sup>(</sup>١١ أشأر البه في الوسائل ــ الباب ــ ٥٨ ــ من إبعراب المهور ــ الحديث ١٠ من کتاب النکاح وکذاک فی الارتعمار ج ۳ س ۲۱۷ \_ المرقم ۱۲۲۲ والتهذیب ج ۸ ص ١٤٧ ــ الرقم ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ البه ب ٨٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتأب المكام

وإلى انفاق جميع هذه الأعصار عليه ، مع أنه مما يكثر وقوعه ، بل لعله أشهر ( أكثر خ ل ) من الطلاق الذي اشهر التنصيف فيه ، وإلى غير ذلك مما لا معنى لدعوى حصول الظن بها مع بعضه ، فضلاً عن حميعه بل لعل الظاهر استقراره أيضاً بموت الزوجة ، كما صرح به المفيد في كتاب أحكام النساء وابن حمزة والقاضي في المهذب والكامل وابن إدريس والمصنف في النكت والفاضل وولده وأبو العباس والمقداد والكركي والسيد جعفر بن السيد أحمد الملحوس في تكملة الدروس على ما حكي والسيد جعفر بن السيد أحمد الملحوس في تكملة الدروس على ما حكي عن بعضهم ، قيل : هو ظاهر الغنية أو صريحها والمراسم وغاية المراد وكشف اللثام .

ومن هنا نسبه الشهيد وأبو العباس إلى المشهور ، بل الكركي إلى عامة الأصحاب عند الشيئ والقاضي والكيدري ، بل في نكت المصنف هو المستقر في المذهب ، وأنه أصح الروايتين كما ستسمع ، وعن السرائر أنه مذهب محصلي أصحابنا ، بل أول جماعة من الأساطين كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه بارادة ثبوت النصف للزوج ميراثاً كالنصوص وإن بهسد في بعضها ، فيرتفع الخلاف حينت نصاً ووتوى ، خصوصاً بعد الحصر في خبر منصور (١) بأنه إنما قلت بالتنصيف بالطلاق فوهموا ونقلوا عني غيره ، بل لعل ذلك أبضاً ظاهر التقييد بالطلاق في الكتاب (٢)

فيبقى حينئل ما يقتضيه العقد من وجوب المهر مع عموم نحو قوله تعالى (٣) : • وآتوا النساء صدقاتهن ، وغيره على حاله بلا معارض ، ومع فرضه فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده بما سمعت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ البنب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور المديث ٢٤ من كتاب الكاح .

 <sup>(</sup>۲) سورة البقرة : ۲ ـ الآية ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) سررة النساء : ؛ ـ الآية ؛ .

ومن هنا حمل على إرادة التنصيف ميراثاً وإن بتعبُّد في بعضها ، بل قد سمعت تأويل الشيخ ومن تبعه بذلك ، وإن كان هو خلاف صريحه في التهذيب ، إلا أنه لا يخنى عليك شذوذه بعد الاحاطة بما ذكرناه ، حتى على تقدير خلافه أيضاً في النهاية والقاضي والكيدري ، على أن المحكى عن مهذب الثاني وكامله الوفاق .

ومن الغريب الاستدلال له باطلاق ما دل (١) على عدم استقرار المهر إلا بالدخول المعلوم كونه مساقاً لببان عدم استقراره بالخاوة، وبأن فرقة الموت أشد من فرقة الطلاق الموجب للتنصيف الذي هو من القياس الباطل.

فالعمدة حينئذ النصوص المزبورة وغيرها مما دل على ذلك مع عدم المعارض لها ، مخلاف صورة العكس ، حتى ادعى بعضهم تواترها وإن كان واضح الفساد إن لم يرد القطع باللفظ القابل للننزيل على إرادة التنصيف من جهة الارث ، ضرورة عدم اجتماع شرائط التواتر المصطلح فيها ، واحتمال إرادة القطع بمضمونها على الوجه المزبور معلوم الفساد بعد اتفاق الفتاوى ـ كما عرفت ـ على خلافه .

بل في نكت المصنف بعد أن أورد عبارة النهاية التي هي و وإن مانت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، قال : « هذا يصح إذا لم يكن لها ولد ، فان المستقر في المذهب \_ وهر أصح الروايتين أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد ، ولو مات أحدهما كان المهر ثابتاً بأجمعه فاذا مانت ورث الزوج نصفه ، وكان الباقي لباقي ورثنها ، لكن الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه ، وحصة الزوج في النصف معهم ، وظاهره المفروغية من ذلك ، ولذا نزل عليه عبارة الشيخ كما سمعت ، ونحوه غيره في ذلك .

وبالجماة فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجه لا يحصل الظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء حالها على نقدتها في الأعصار كلها ، فلابد من طرحها أو تأويلها بما عرفت .

ومن الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطويقة في القول بالتنصيف هنا ، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها ، بل يمكن دعوى القطع منها بعسدم الفرق بين موت كل منها في ذلك ، كما لا يخفي على من لاحظها .

فن الغريب دعوى التفصيل المزبور ، إذ هو \_ مع إمكان القطــع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية فيه \_ أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من موتها .

بل الظاهر إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضاً ، كا صرح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن أشعر به نسبته إلى المشهور ، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه ، لكن قد عرفت التحقيق الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينها ، للقاعدة المزبورة وغيرها .

# المناجع المناجعة المن

🎉 في حساب الفرائض ، وهي تشتمل على مقاصد : 🥦

#### ﴿ الأول ﴾

وطريق الحساب في مخارج الفروض السنة كم المقدرة في كتاب الله عز وجل وطريق الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ، فاذا كان ابنين مثلاً قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركنه ، ولا يقولون التركة بينها نصفان ، ويسمون العدد المضاف اليه أصل المال ومخرج السهام .

والثمن من ثانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من أربعة ، والثمن من ثانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من سنة كه ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الارث فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الانثين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عدداً له ذلك السه أو تلك السهام ، واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس بالورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا .

وذلا بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بتي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بتي من غير أرباب الفروض كفي ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربها في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتها في الاثنى عشر ، وهكذا .

﴿ وَ ﴾ كيف كان ف ﴿ كُل فريضة حصل منها نصفان ﴾ كزوج وأخت لأب ﴿ فهي من اثنين ﴾ كزوج وأخ ﴿ فهي من اثنين ﴾ .

﴿ وَإِنْ اشْتَمَلَتَ عَلَى رَبِعِ وَنَصَفَ ﴾ كَرُوجِ وَبِنْتَ ﴿ أَوَ رَبِعِ وَمَا بَتِي ﴾ كَرُوجِ وَوَلَدَ ﴿ فَهِي مِنْ أَرَبِعَةً ﴾ .

وإن اشتملت على نصف وثمن كه كزوجة وبنت ﴿ أَو ثَمَنَ رَمَا بَي ﴾ كزوجة وولد ﴿ فَهِي مَن ثَانِيةٍ ﴾ .

﴿ وَإِنْ اشْتَمَلَتَ عَلَى ثُلَثُ وَثَلَثُنَ ﴾ كَاخُوةَ مِنَ الأَمْ وَأَخُواتُ الْآبِ ﴿ أَوْ ثُلَثُ وَمِا بَتِي ﴾ كَاخُوة مِنَ الأَبِ ﴿ أَوْ ثُلْثُ وَمِا بَتِي فَهِي مِنَ ثُلَاثَةً ﴾ .

و إن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثن كه كأحد الأبوين مع الولد (١) ﴿ أو سدس وما بني كه كأحد الأبوين مع الولد ﴿ فَ لَهُ هَا مِن سنة كَهِ .

﴿ والنصف مع الثلث ﴾ كالزوج والاخوة للام ﴿ أَوِ الثلثينِ

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية المبيضة « البنين » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) .

والسدس ﴾ كالأم والبنتين ﴿ أو مع أحدهما ﴾ أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين ف ﴿ مِن ستة ﴾ .

ولو كان بدل النصف ﴾ مع الثلثين مثلاً ﴿ ربع ﴾ كزوج وبنتين ﴿ كانت الفريضة من اثني عشر ﴾ وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأم وابن .

﴿ ولو كان بدله ﴾ مع الثلثين ﴿ ثمن ﴾ كزوجة وبنين أو كان ثمن وسدس وما بني كزوجــة وأحد الأبوين وابن ﴿ كانت من أربعة وعشرين ﴾ .

وعلى كل حال فالفروض السنة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعداً، فان لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة ، وعلى هذا القياس .

وإن وقع فيها إثنان فصاعداً فان كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة .

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فان كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكسثر المخرجين أصل المسألة ، وهو الثانية في الأولى والستة في الثانية .

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم أو زوج وأحد الأبوين مع ابن ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، فني المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة ، ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مسع ابن فأصل الفريضة

أربعة وعشرون، لأن الثانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما بالأخرى ، وهكذا .

وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم أو الشمن ومع الثلثين في مثل زوجة وبنتين أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة وهو اثنا عشر في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستة في الثالث .

وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة ، فهذا القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض ، سواء كان معه غيره أم لا ، فان لم يكن في الجميع ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي ، كأربعة أولاد ذكور ، وإذا اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سها ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ثم إن انقسمت على الجميع بصحة فذاك ، وإن انكسرت فسيأتي تفصيله .

قد عولا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة كله .

# ﴿ القسم الاول ﴾

و أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فان انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين كه لكل منها نصف و أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة و كه هي وتنقسم بغير كسر كه كما هو واضح .

وإن انكسرت الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر فالأول لا يعتبر فيه من النسبة ببن العدد والنصيب سوى التوافق والنباين، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالجا، فلا محصل الغرض، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة ببن نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم، ف و يمضرب النسبة ببن نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم، ف و يمضرب وفق من أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وقت من أي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منه المسألة، مثل زوج وأخوين، فان الفريضة فيه من اثنين، فان الزوج له نصف، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحاً، فواحد منها نصيب الزوح والثاني ينكسر على الانجوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة، فتصع القسمة حينئذ بلا كسر.

و هو مثل أبوين و خمس بنات ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فيها من الفروض سدماً وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس ، وهو ستة ، للأبوين منها اثنان ، فتبنى في نصيب البنات ، من ذلك في أربعة ، لا تنقسم على البنات صحيحة ولا وفق ، لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بني واحد في فيضرب عدد من وهو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة ، وهو ثلاثون ، للأبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكل واحدة أربعة .

و که حینند ف وکل من حصل له من الوراث من الفریضة سهم قبل الضرب که کالأبوین و فاضربه فی خسة، وذلك قدر نصیبه که ومن هنا قلنا : إن للأبوین عشرة ، هذا کله مع التباین بین نصیبه موحدهم .

وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن

لا من النصيب في كه أصل فو الفريضة مثل أبوين وست بنات كه فان الفريضة حينثذ ستة كما عرفت ، للأبوبن إثنان و فو البنات أربعة كو ولكن فو لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب كه وهو الأربعة فو بوافق عددهن كه الذي هو الستة فو بالنصف ، فيضرب نصف عددهن ـ وهو ثلاثة ـ في الفريضة ـ وهي ستة ـ فتبلغ ثمانية عشر و كه ذلك لأنه فو قد كان للأبوين من الأصل سهان ضربتها في ثلاثة فكان لها ستة ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن إثنا عشر لكل بنت سهان كه وللأبوين ستة ، فيكون المجموع ثمانية عشر .

وكذا لو كان اخوان لأم مع سنة لأب أو ثبانية ، للأخوين الثلث وهو إثنان ، وللاخوة الباقي وهو أربعة ، توافق عددهم وهو السنة بالنصف ، لأنك إذا أسقطت أربعة منها بتي إثنان ، وهما يقسمان الأربعة ، فنضرب الوفق من عددهم ، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثبانية عشر ، للاخوة السنة منهم إثنا عشر ، لكل واحد إثنان ، وللأخوبن سنة .

فلو كانوا ثانية فالتوافق الربع ، ولا يمتبر التداخل ، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض ، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة ، فتبلغ اثني عشر ، للأخوين منها أربعة ، وهو الثلث ، وللباقي ثانية تنقسم عليهم من غير كسر .

ولو كان عدد الاخرة اثنى عشر فالموافقة بالربع أيضاً ، فنضرب ربع عددهم \_ وهو ثلاثة \_ في أصل الفريضة \_ وهو ستة \_ تبلغ ثانية عشر نصيبهم منها إثنا عشر على مقدار عددهم ، ونصيب الأخوبن ستة .

﴿ وإن انكسرت على أكثر من فريق فامـــا أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، أو يكون للجميــع وفق ، أو يكون للمفسى دون بعض، فني الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني

يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث ترد الطائفة الني لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأعداد مبائلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ﴾ .

وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أولا يكون للجميع وفق ، فالصور ست ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض متاثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض ، وبعضها موافقاً ، وبعضها مداخلاً .

فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها اللصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض .

وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : الأول أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع .

أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، وفيه أربع أحرال باعتبار التاثل والتداخل والتوافق والتباين فو فان كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأم ومثلها لأم كه ف فو فو في في من ثلاثة كه لأن منها ثلثاً وهو فريضة كلالة الأم ، وهي فو لا تنقسم على صحة كه فيها ، ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحاً ، والثلثين منها

إثنان وهما لا ينقسهان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة .

ومتى كان كذلك ﴿ ضربت أحد العددين وهو إثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، الأخوين للأم سهان بينها وللأخوين للاب أربعة ﴾ بينها أيضاً .

وكذا لوكانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد إثنان .

وإن تداخل العددان ﴾ وهو الحال الثاني ﴿ فاطرح الأقسل واضرب الأكثر في الفريضة ﴾ وحينئذ تصح ﴿ مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ﴾ في الجميع ﴿ و كالكن وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ﴾ في الجميع ﴿ و كالكن الستة ﴾ التي هي الثلاثة ﴿ تبلغ ثمانية عشر ، التي هي الثلاثة ﴿ تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ﴾ للاخوة من الأم ستة لكل واحد إثنان ، وللاخوة من الأب إثنا عشر لكل واحد إثنان أيضاً ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة ، فان نصيب الاخوة للأب \_ وهو إثنان \_ كا يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب إلى ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة .

ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فان المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منها ، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور .

وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضاً فريضتهم ثمانية، لأن فيها الثمن

وهي مخرجه، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليها صحيحاً، وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحاً أيضاً، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف، فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثر، ويضرب في الفريضة التي هي الثانية تبلغ إثنين وثلاثين، وبها تصح، أربعة منها للزوجتين، وثانية وعشرون للأولاد، كما هو واضح.

وإن توافق العددان ﴾ وهو الحال النساك ﴿ فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ﴾ وحيئلد تصح . ﴿ مثل أربع زوجات وسنة إخوة ﴾ فان ﴿ فريضتهم أربعة ﴾ لأن فيهم الربع ، وهي مخرجه ، ولكن ﴿ لا تنقسم صحاحاً ﴾ في الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده ﴿ و ﴾ لكن ﴿ بين ﴾ عددهم وهو الأربعة والسنة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو إثنان ﴾ أو ثلاثة ﴿ في الآخر وهو سنة ﴾ أو إثنان ﴿ تبلغ الني عشر ، فتضرب ذلك كه الحاصل ﴿ في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة كه وهو في الفرض ثمانية وأربعون ، ربعها إثنا عشر الزوجات الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ، وسنة وثلاثون للاخوة ، لكل واحد منهم سنة منها .

وكذا لو كانت الاخوة من الأم أربعة والاخوة من الأب ستة ، فان الفريضة ثلاثة ، لأن فيها الثلث لكلالة الأم ، وهي مخرجه ، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحاً ، ولكن بين الأربعة والستة وفق بالنصف ، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، وهو ثلاثة في أربعة ، أو إثنان في ستة ، فتبلغ اثنى عشر ، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستاً وثلاثين ، للاخوة من الأم ثلثها ، وهو إثنا عشر ، لكل واحد ثلاثة

وللاخوة من الأب أربعة وعشرون ، لكل واحد منهم أربعة .

وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد ، فإن الفريضة ثمانية ، لأن فيها الثمن ، وهي لا تنقسم عليهم جميعاً صحاحاً ، إلا أن بين الأربعة والستة توافق في النصف ، فنضرب إثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ إثني عشر ، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة ، وهي الثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجات ثمنها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح .

بل يمكن صحتها في المثال الأول بستة عشر بملاحظة النداخل، لأن بين نصيب الاخوة وعددهم توافقاً بالنلث بالمعنى الأعم، فترد عددهم الى إثنين ، فيداخل عدد الزوجات ، فيقتصر على عددهن ، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنة عشر ، للزوجات الأربعة أربعة ، وللاخوة إثناعشر، بل لعل ذلك أولى .

﴿ وَإِنْ تَبَايِنِ المُدَدَانَ ﴾ وهو الحالة الرابعة ﴿ فَاصْرَبُ أَحَدُهُمَا ﴾ ولا تحر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ﴾ .

مثل أخوين لأم وخمسة من أب كه فان ﴿ فريضتهم ثلاثة كُونَ فيهم النلث لكلالة الأم وهي مخرجه ، و ﴿ لا تنقسم ﴾ عليهم ﴿ على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل ، فاضرب أحدهما في الآخر كو أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينند ﴿ تكون عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح كه القسمة وهو في المثال ثلاثون ، ثاثها عشرة للأخوين من الأم ، لكل واحد منهم خمسة ، وعشرون للخمسة من الأب لكل واحد أربعة .

وكذا لو كان ثلاثة لأم وأربعة لأب ، فان فريضتهم أيضاً ثلاثة، وهي لا تنقم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخسل ، فاضرب

أحدهما في الآخر يبلغ إلني عشر ، ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ، ثلثها النا عشر للاخوة من الأم ، لكل واحد أربعة ، وثلثاها أربعة وعشرون لكلاله الأب ، لكل واحد منهم ستة ، وهكذا ، والله العالم .

النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع ولكن عدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه ، وفيه الصور الأربع :

الأولى: أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه ماثلة ، كزوجتن وستة إخوة لأب ، فان فريضتهم أربعة ، فان فبهم الربع ، وهي مخرجه ولا تنقسم على الصحة في الجميع ، ولكن للاخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم ، فنرد الستة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات ، لأن المفروض كونها زوجتين ، فيقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة \_ وهي الأربعة \_ تبلغ ثانية ، للزوجتين منها إثنان ، لكل واحدة واحد وللاخوة ستة كذلك .

الثانية: أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة ، كما لو كانت الزوجات أربعاً فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الاخوة إليها ، فيجتزأ بالأكثر فتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربع أربعة ، وللاخوة الستة إثنا عشر .

الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة ، كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم ، فريضتهم إثنا عشر ، وهي الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة ، لا تنقسم عليها وهي مباينة لعددهما ، وللاخوة من الأب خمسة ، وهي مباينة لعددهم أيضاً ، وللاخوة من الأم أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع فتردهم إلى أربعة ، جزء الوفق ، يوافق عدد إخوة الأب بالنصف ،

فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة إثناعشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين، ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لأنه إما توافق بالنصف أيضاً للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد، أو يداخل لها، فللزوجتين ستة وثلاثون، ولكلالة الأم ثانية وأربعون، لكل واحد ثلاثة، ولاخوة الأب ستون.

الرابعة : أن تبقى بعد الرد متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعة والاخوة من الأب خسة ، والاخوة من الأم ستة ، فريضتهم إثنا عشر ، لأن فيها الربع ومخرجه أربعة ، والثلث مخرجه ثلاثة ، فاذا ضرب أحدها في الآخر تبلغ اثني عشر ، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثمة ، وللاخوة من الأب خسة ، وللاخوة من الأم منها ثلث وهو أربعة ، لا تنقسم عليهم على الصحة ، لكن توافق عددهم بالنصف ، فتردهم إلى ثلاثة ، وحيثند تقع المباينة بينها وبين الأربعة : نصيب الزوجات والحمسة نصيب الاخوة ، فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد الاخوة المرافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر ، ثم المرتفع في خسة تبلغ ستين في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر ، ثم المرتفع في خسة تبلغ ستين للزوجات منها ماثة وثانون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم ماثتان وأربعون ، لكل واحدة خسة وأربعون ، ولاخوة الأم منون .

النوع الثالث: أن يكون ببن نصيب كل فريق وعدده وفق، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد، فتأتي فيها الصور الأربع: أحدها: أن تبقى الأعداد بعد ردّها متاثلة، كست زوجات لمريض مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول، وثانية من كلالة الأم، وعشرة من كلالة الأب، فالفريضة إثنا عشر، لأنها الحاصل من ضرب مخرج

الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض ، للزوجات منها الربع ثلاثة ، وهي توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين إلى إثنين ، لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتماثل الأعداد ، فيجيزاً باثنين ، فتضربها في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستة ، ولاخوة الأم ثمانية ولاخوة الأب عشرة ، لكل واحد من الجميع سهم .

الثانية: أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول إلا أن الاخوة من الأم ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضاً ، فيردهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليها عدد الزوجات والاخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة ، وتضربها في أصل الفريضة ، وهي إثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والناث تبلغ ثانية وأربعين ، للزوجات إثنا عشر ، وللاخوة من الأم متة عشر ، والباقي وهو عشرون للاخوة للأب .

الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الاخوة للأم في المثال أربعة وعشرين ، توافق الأربعة بالربع ، فيرجع عددهم إلى ستة ، وإخوة الأب عشرون ، يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى إثنين ، بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في إثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ، والقسمة واضحة . الرابعة : أن يكون بعد الرد متباينة ، كما لو كان الاخوة من الأم إثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خسةوعشرون فيرجع عددهم إلى خسة ، فيبتى العدد اثنين مع ثلاثة وخسة وهي متباينة ، فيرجع عددهم إلى خسة ، فيبتى العدد اثنين مع ثلاثة وخسة وهي متباينة ،

قتضرب إثنين في ثلاثة ، ثم الستة في خسة ، ثم الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثانة وستين، وقسمتها واضحة .

القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوهب الجميع ، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للأم وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن ، وينكسر نصيب الاخوة من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيها مباينة ، والأعداد متاثلة ، فيكتفى بأحدها وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين ، فن كان له في الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللاخوة من الأم إثنا عشر ثلثها ، وللاخوة من الأب خسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعها . والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم ، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها

ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق ، إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر مما فكرنا بأدنى التفات .

#### < تتمة **﴾**

تشتد الحاجة إليها بحساب الفرائض، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم في الأسماء المذكورة، وهي في العددان إما متساويان كه كخمسة وخسة مثلاً في وإما مختلفان كه كخمسة وعشرة مثلاً في والمختلفان إمسا متداخلان أو متوافقان أو متباينان، فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأكثر مرتين أو مراراً و كه لذا في لا يتجاوز الأقل كه منه في نصف الأكثر كه مرتين أو مراراً و كه لذا في المتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة ملى يدخل فيه في وإن شئت سميتها بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة

والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثنى عشر ﴾ فان ثم يكن كذلك فأما أن يفنيها جميعاً عدد ثالث أي أزيد من الواحد الذي هو ليس عدداً باصطلاحهم - كالستة مع العشرة اللتين يفنيها الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر التي يفنيها الثلاثة - أو لا يفنيها إلا الواحد .

و يحينند فان كان الأول فاسمها و المتوافقان وحينند في اللذان إذا أسقط أقلها من الأكثر مرة أو مراراً بتى أكثر من واحد كالعشرة والاثنى عشر ، فانك إن أسقطت العشرة بها ، فاذا حصل يبقى إثنان ، فاذا أسقطها من العشرة مراراً فنيت بها ، فاذا حصل بعد الاسقاط إثنان فها مترافقان بالنصف، ولو بتي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة به فالموافقة بينها بأحد الكسور المفردة التسعة .

وإن كان العدد الذي يفنيها ممسا فوق العشرة فان كان مضافاً كالاثنى عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إلى الجزء ، كنصف السدس في الأول ، ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث ، وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه \_ كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين \_ فالموافقة بجزء من ذلك العدد .

و كه حينها ألول و لو بتى أحد عشر فالموافقة بالجزء منها كه كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فانه لا يعدها إلا أحد عشر ، فالموافقة بينها بجزء من أحد عشر ، فيرد أحدها إليه ، وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين. وبالجملة فاذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الآخر

وبالجملة فاذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الاخر فاسقط الأقل من الأكثر مرتبن فصاعداً أو زد على الأقل مثله مرتبن

فصاعداً فان فني الأكثر بالأقل أو ساوى الأقل الأكثر بزيادة الأمثال فها متداخلان وإلا فلا .

وإن أردت أن تعلم هل ها متوافقان فاسقط الأقل من الأكسر ما أمكن فما بتي منه فاسقطه من الأقل ، فان بتي شيء فاسقطه مما بتي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يبتى (يفنى خ ل) العدد المنقوص منه أخيراً ، فان فنى بواحد فلا موافقة بينها ، وإن فنى بعدد فها متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد ، فان فنى بالنين فها متوافقان بالنصف ، وإن فنى بعشرة فبالعشرة وإن فنى بأحد عشر فبأجزاء أحد عشر ، وهكذا .

كأحد وعشرين وتسعة وأربعين ، فاسقط الأقل من الأكثر مرتين تبقى سبعة تسقط السبعة من الأقل ثلاث مرات يفنى بها فها متوافقان بالأسباع .

وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين ، تسقط الأول من الثاني تبقى خمسة وأربعون ، تسقطها من المائة والعشرين مرتبن تبقى ثلاثون ، تسقطها من الخمسة والأربعين تبقى خمسة عشر ، تسقطها من الثلاثين مرتبن ، تفنى بها الثلاثون ، فها متوافقان بجزء من خمسة عشر .

وقد يتعدد المفنى لها ، كما في الاثني عشر والثانية عشر ، فانه يفنيها الثلاثة والستة والاثنان ، فتوافقها حينئذ بالسدس والثلث والنصف ، لكن المعتبر منها عندهم أقلها جزء " ، لأنه أقل للفريضة وأسهل للحساب ، وهو هنا السدس .

وكالعشرين والثلاثين فانه يفنيها العشرة والخمسة والاثنان، فتوافقها بالعشر والخمس والنصف ، والمعتبر العشر لما عرفت .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فان لم يكونا كذلك فاسمها ﴿ الْمُتَبَايِنَانَ ﴾

و ﴿ هَمَا اللَّذَانَ إِذَا أَسْقَطُ الْأَقُلُ مِنَ الْأَكْثُرُ مُرَّةً أَوْ مُرَارًا أَبْقَى وَاحْدُ ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فانك إذا أسقطت ثلاثة عشر كه من العشرين ﴿ بَيِّ سبعة ، فاذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بتى سنة ، فاذا أمقطت سنة من سبعة بنى واحد ﴾ وبذلك اتضح لك الحال فها ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الأسهاء المزبورة ، والله العالم .

## ﴿ القسم الثاني ﴾

﴿ أَنْ تَكُونَ الْفُرِيضَةَ قَاصِرَةً عَنِ السَّهَامُ ، وَلَنْ نَقْصُرُ إِلَّا بِلَّحُولُ ا الزوج أو الزوجة كه كما عرفت سابقاً . ﴿ مثل أبوين وبنتين فصاعداً " مع زوج أو زوجــة 🧸 فان الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين ﴿ أُو أَبُويِن وَبَنْتُ وَزُوجٍ ﴾ فان الثلث والنصف والربيع يزبد على الفريضة ﴿ أُو أَحِدُ الْأَبُويِنِ وَبَدِّينِ فَصَاعِدًا مَعَ زُوجٍ ﴾ فإن الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك ﴿ فَ ﴾ الحكم حيننذ أن ﴿ للزوج أو الزوجة في هذه ا المسائل نصيبها الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبتى فللبنت أو البنتين فصاعداً ، و 🌬 ذلك لأنه 🍕 لا تعول الفريضة 🌬 عندنا 🙀 أبداً 🌬 كما تقدم الكلام فيه مفصلاً .

﴿ وَكَذَلَكُ ﴾ لو كان ﴿ اخوان لأم وأختان فصاعداً لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج فني هذه المسائل كه أيضاً ﴿ يَأْخَذُ الرَّوْجِ أَوْ الرُّوجَةُ نَصِيْبُهَا الْأُعَلَى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة 🎍 ِ لعدم العول مدنا ﴿ فان انقسمت الفريضة على صحة ﴾ فذاك ﴿ وَإِلا ضَرِبَت سَامَ مِن انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة ﴾ .

مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات كو فان ﴿ فريضتهم إثنا عشر كو لأن فيها من الفروض ربعاً وسدساً، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ إثني عشر ﴿ للزوج ﴾ ربع وهو ﴿ ثلاثة ، وللأبوين كو سدسان وهو ﴿ أربعة ، ويبتى خمسة للبنسات بالسوية كو ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراع المقص الداخل ، فهو داخل في مخرج السدس .

ومثال الثاني و ذلك أيضاً ولكن وكان البنات و فيه و ثلاثاً فلم تنقسم الحمسة عليهن و صحيحاً، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده. وقد عرفت سابقاً أنه منى كان كذلك و ضربت ثلاثة في أصل الفريضة و وهي الاثنى عشر و فما بلغت صحت منه المسألة و وهو في الفرض منة وثلاثون، ربعها تسعة للزوج، والسدسان إثنا عشر للأبوين، يبقى خسة عشر لكل واحدة خسة. وكذا لو كن أربعاً أو ستاً إلى التسع.

واو كن عشراً وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى الثنين ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فانه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن .

ولو كن خسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فتردّه إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهن خسة عشر بعددهن ، وعلى هذا القياس .

# ﴿ القسم الثالث ﴾

أن تزيد الفريضة عن السهام ، فترد على ذوى السهام عسدا الزوج والزوجة والأم مع الاخوة على ما سبق ، الكلام فيه ﴿ أو يجتمع من له سبب واحد ﴾ كالأخت من الأبوين مع الاخوة للأم ﴿ فنه سابةاً .

وعلى كل حال فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية ﴿ مثل أبوين وبنت ﴾ فان أصل فريضته سنة ، لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف ، والفاضل فيه منها واحد ﴿ فاذا لَمْ يكن إخوة ﴾ بحجون الأم ﴿ فالرد أخماساً ﴾ على حسب السهام ، فتضرب خسة سهام الرد في السنة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم ، وخسة عشر منها فرض البنت ، والباقي خسة ، ثلاثة منها للبنت رداً ، وإثنان لكل واحد من الأبوين واحد كذلك .

﴿ وَإِنْ كَانَ إِخُوهَ ﴾ يحجبون الأم عن ذلك ﴿ فَالْرِدُ أُرِبَاعاً ﴾ فَ ﴿ تَصْرِب ﴾ أَرِبِعة ﴿ مُحْرِج سَهَام الرَّدِ فِي ﴾ السّتة ﴿ أَصَلَ الفريضة ﴾ تبلغ أربعة وعشرين ، إثنا عشر منها فرض البنت ، وثانية فرض الأبوين تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت رداً ، وواحد للأب كذلك .

وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة في المسألة .

و ﴾ كذا الكلام في ﴿ مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعداً ، فكمان ﴿ الفاضل يرد ﴾ عليهم ﴿ أخماساً ، فتضرب ﴾ حينتذ ﴿ خسة في أصل الفريضة ﴾ كما عرفت ، ومنه تصح القسمة .

و ﴾ كذا ﴿ مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف ﴾ ان ﴿ الرد ﴾ يكون ﴿ عليها على الأصح أرباعاً ﴾ وقيل : يختص بالأخت للأب كما تقدم الكلام فيه مفصلاً .

وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن ﴿ تضرب خسة ﴾ أو أربعة وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن ﴿ تضرب خسة ﴾ أو أربعة ﴿ في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة ﴾ كما هو واضح .

## ﴿ المقصد الثاني : ﴾

في المناسخات به جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى ، سميت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد بجموع الورثة تنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته ، ولعل المناسبة حيئند أن الغرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن انفق موافقة الثانية للأولى .

و كه على كل حال ف و منه به كه أي النسخ هنا و أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض ور اثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد كه وحينتذ و فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول و يجعل للثاني من ذلك نصيب إذاً قسم على ورثته صح من غير كسر

فان كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة ﴾ .

وبقى أخ وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحسد الاخوة ، ثم مات الآخرى وبقى أخ وأخرات ، ثم مات أخرى وبقى أخ وأخت ، فمال الموتى بينهم أثلاثاً ﴾ إن كانوا من الجهة التي يقسمون فيها للذكر مثل حظ الانثين ﴿ أو بالسوية ﴾ إن كانوا من جهة الأم .

وحاصل ذلك أن بجعل الميت الثاني مثلاً كأن لم يكن ، وتقسم التركة على الباقين ، كما لو مات الأول عن إخوة وأخوات من أب أو أم سواء كانوا كلهم ذكوراً أم إناثاً ، أم متفرقين ، وسواء مات الشاني والثالث من صنف واحد أو من صنفين ، وسواء اتحدت جهة الاستحقاق كما سمعته في الاخوة أو اختلفت ، كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم مات أحدهم ولم يترك وارثاً سوى باقي إخوته ، وهكذا .

نعم لو ماتت امرأة عن أولاد مختلني الآباء فكان واحد منهم مثلاً من أب والباقون من أب آخر فان مالها للجميع بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين ، فاذا مات واحد من الاخوة للأب والأم وترك الباقين فإن إرثه منحصر فيهم ، لكن إرثهم من الأخ ليس على حسب إرثهم من الأم ، فان الأخ من الأم له السدس ، والاخوة من الأبوين لهسم الباقي ، فيكون الحكم هنا كما او اختلف الوارث ، كما هو واضع .

ولو اختلف الاستحقاق كلا خاصة ، كما لو مات رجل وترك اللائة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم نخلف غير الأخوبن المذكورين ، فأن جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة ، فأنها في الأولى البنوة وفي الثانية الاخوة والوارث واحد .

﴿ أَو الوراث ﴾ خاصة ، كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنيًا فان جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، والوارث مختلف لكونه في الأولى ابناً وفي الثانية ابنه .

و أو هما كه مماً كما لو مات رجل وخلف زوجة وابناً وبنتاً ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميت ، فان جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة ، والوارث فيها أولادها ، وفي الأولى الزوجة وأولاده ، وحينئذ فالصور أربعة كما في التنقيح وغيره .

لكن قد يناقش فيه بأن تفسير اتحاد الاستحقاق واختلافه بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معاً على إطلاقه ، لأنه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الارث مطلقا محتاج إلى البحث عن الفريضة الثانية ولا يكتنى بالأولى ، وهو ينتقض بما لو مات الأول عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقين ، فإن جهة الاستحقاق في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة ، مع أن هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين ، بل بجعل الميت الثاني كأن لم يكن ، ولا يقدح اختلاف جهة الارث بالبنوة والاخوة في ذلك أصلا ، فالأولى إرادة ما ذكرناه سابقاً من اختلاف الاخوة بكون المستحقاق ، فإنه المحتاج إلى تصحيح المسألة حينئذ .

بل لعل قول المصنف: « ولو اختلف الاستحقاق » إلى آخــره ظاهر في أن الصورة الأولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق ، مع أنه ليس كذلك ، ضرورة اختلاف عدد الوارث في الحالين ، فالأولى جعل المدار على انحصار ورثة الميت الثاني في الأول ، ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم من الاول ، وعدم ذلك .

وكيف كان فمتى كان الحال على الاختلاف المزبور ﴿ فَانْظُرُ نُصِيبٍ

الناني ، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابناً وبنتاً ، من غيرها فو فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين محروب محرج الثمن في مخسرج الثلث والثلثين الابن والبنت فو ثم تموت الزوجة فتمرك ابناً وبنتاً ، تنقسم عليها الثلاثسة المزبورة على الصحة .

وهو مثال الصورة الاخيرة التي ذكرناها سابقاً ، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضاً ، كما هو واضح بأدنى التفات .

وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان: الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميت الثاني ـ في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان كه .

ومثل أخوين من أم ومثلها من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابناً وبنتين في الله الفريضة الأولى ستة كولان فيها نصفاً وثلثاً ، ومضروب أحدهما في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة وللأخوين من الأم إثنان فلا كسر ، ولكن يبتى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أن لها سهمين في ينكسر كو فيها فو فيصر إلى اثني عشر كو بضرب الاثنين في أصل الفريضة فو نصيب الزوج كو منها فو ستة كو وبتي النصف ولا تنقسم على كو سهام فو أربعة كو كم كنها فو سحيحة على ورثته الذين في مم الولد والبنتان فو ولكن كو فريضتهم فو توافق الفريضة الثانية كوهي الأربعة فو بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان كو من الأربعة فو لا من النصيب في الفريضة الأولى ، وهي الثنا عشر ، فا بلغت صحت منه الفريضةان كو وهو أربعة وعشرون إن حينئذ في حينئذ في حينئذ في كل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه

مضروباً في اثنين كه فللاخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة فيا ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية ، وهي ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى إثنان يأخذانها مضروبين في اثنين ، وللزوج سنة يأخذها مضروبة في اثنين ، ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته ، وهو إثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك .

ومثل أن يخلف الأول أبوين وابناً ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الأول من ستة ، للابن منها أربعة وفريضته من ستة أيضاً ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثانية عشر ، له منها إثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة ، وللأبوين ستة .

و الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فنضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، فكل من كان له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروباً في الثانية كه .

وترك البنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة كه لأن فيها ثلثا ونصفا ، وترك البنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة كه لأن فيها ثلثا ونصفا ، ولا يقال : إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه ، لأن كلالة الأم مع النعدد قريضتهم الثلث ، وإذا اتفق أن لكل واحد منهم سدساً على تقدير كونهم اثنين ، فان ذلك اتفاقي وحينئذ في نصيب الزوج كه منها

﴿ ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان كه وهو هنا ثلاثون ، للزوج منها خمسة عشر ، تنقسم على الابنين والبنت صحيحاً ، ولكلالة الأم ثلثها عشرة ، تنقسم صحيحاً عليها ، والباقي للأخ من الأب ،

ولو ترك الزوج ابنين فكذلك لكن فريضته اثنان ، تضربها في الأولى فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الأولى فى اثنين ، وللأخوين من الأم أربعة مضروب إثنين فى النين ، وللأخ من الأب اثنان .

ومثل أبوين وابن ثم ترك الابن ابنين وبننا أو ابناً وبنتا ، ففريضة الأولى ستة كالسابقة ، للابن أربعة وفريضته فى الأولى خسة تباين نصيبه فنضرب فريضته فى الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين ، فيأخذه ورثة الأربعة مضروبة فى خسة ، وهو عشرون ، وفى الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضاً فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثانية عشر ، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثاً ، وهكذا فسر على ذلك غيره ، والله العالم .

ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فان انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة كم فذاك ﴿ وَالاعملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك كم .

وعكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن عوت أحد ولدي الزوج ، فإن فصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خسة عشر فهذه مناسخة ثالثسة ، فإن خلف ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوئية ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر .

وإن خلّف ابناً وبنتين كانت فريضته من أربعة ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل ، وكل من كان له شيء من الفريضة الثانية يأخذه مضروباً في إثنن .

وإن خلّف ابنين وبنناً باينت فريضته وهي خسة نصيبه وهو ستة. ، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخسين ، ومن كان لـــه شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في خسة .

ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة ، فتعتبر فريضته ونصيبه ، وتعمل كل ما عملت سابقاً وهكذا ، والله العالم والموفق .

### ﴿ المقصد الثالث ﴾

عرفي معرفة سهام الوارث من التركة كه فان ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض ، إذ المسألة قد تصح من مائة مثلاً والتركة درهم ، فلا يتبين نصيب كل وارث منهم إلا بعمل آخر .

فنقول: التركة إن كانت عقاراً فهو مقسوم على ما صحت منسه المسألة ، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى عمل و للناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من القريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه منها كه .

ولكن هذا إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة من إثني عشر ، للزوجة ثلاثة : هي دبع الفريضة ، فتعطى ربع المتركة كاثنة ما كانت ، والأم أربعة : هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك ، والأب خمسة : هي زبع وسدس ، فيعطى ربع التركة وسدسها .

وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كما لوكانت التركة خسة دنانير مثلاً والفريضة بحالها ، فانه بحتاج إلى ضرب الحبسة . في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون ستن ، فتجعل الخمسة حينتذ ستين جزءً ، كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءً ، فللزوجة خسة عشر جزء ؓ : ربع التركة ، وهي دينار وربع دينار ، والأم عشرون جرہ ؓ ثلث التركة ، وهي دينار وثلثا دينار ، وللأب خسة وعشرون جزءً : وهي ديناران ونصف سدس دينار .

﴿ وَإِنْ شَبْتَ قَسَّمَتُ النَّرَكَةُ عَلَى الفَّريضَةُ فَمَا خَرْجِ بِالقَسْمَةُ ضَرِّبَتُهُ في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصبه 🌬 وهو طريق آخر ، بل هو حسن لكن مع سهولة القسمة ، كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها والتركة ستة دنانير ، فانها إذا قسمت على الفريضة كان لكل سهم نصف دينار ، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة ، وهي ثلاثـة : ربع الفريضة ، يكون ديناراً ونصفاً ، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة : ثلث الفريضة تكون دينارين ، وتضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خسة يكون دينارين ونصفاً .

﴿ وَلَكَ طَرِينَ آخَرُ ﴾ عام النفع في النسب الظاهرة والخَفيسَة ﴿ وهو ﴾ قسمان :

أحدهما ﴿ أنه إذا كانت التركة صحاحاً لا كسر فيها ﴾ كالاثبي عشر ﴿ فحرر العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث وأضربه في البركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصبح منه الفريضة أما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ﴾ مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فإن الفريضة فيها من أربعة وعشرين ، ثمنها ثلاثة للزوجات ، وسدساها للأبوين ثمانية ، فتنكسر في نصيب الأولاد على خسة ، لأن الفرض كونهم ابنين وبنتاً ولا وفق ، فنضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون ، فتكون مائة وعشرون ، وسهام الزوجات منها خسة عشر ثمنها ، لكل زوجة خمسة ، تضرب في التركة \_وهي الاثناعشر \_ تكون ستين ديناراً ، تقسمها على مائة وعشرين ، نخرج نصف دينار وهو فصيب كل زوجة من الاثنى عشر أي دينار ونصف ، وسهام كل من الأبوين سدسها ، وهو عشرون ، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين تقسمها على مائة وعشرين ، نخرج ديناران ، وهو نصيب كل واحد من الأبوين ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في الذي عشر تكون ثلاثهائة واثني عشر دينار ، تقسمها على مائة وعشرين نخرج ديناران وثلاثة أخاس واثني عشر دينار ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره .

ولو كان فيها أي التركة ﴿ كسر ﴾ كما لو كانت إني عشر ونصفاً مثلاً وهو القسم الثاني ﴿ فابسط النركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت اليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح ﴾ وهو في الفرض خسة وعشرون ، لأن الفرض كون الكسر نصفاً وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين ، فاذا أضفت اليه الكسر كان خسة وعشرين .

ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين ، لأن ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين ، فاذا أضفت اليه الكسر كان سبعة وثلاثين ، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضاً ، واستغنيت عن اضافة الكسر مرة أخرى ، كما هو واضح. وعلى كل حال على فما اجتمع كي حينتذ على الوارث قسمته على ذلك المخرج ، فان كان الكسر نصفاً قسمته على اثنين كي لأنها مخرج النصف على وإن كان ثلثاً قسمته على ثلاثة كي لأنها مخرج الثلث على وعلى

هذا که القياس ﴿ إِلَى العشر کِه الذي هو منتهى الكسور ف ﴿ تَقْسُمُهُ ﴾ حينئذ 🤘 على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه 🥦 .

فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم إثنا عشر ، وكانت النركة عشراً ونصفاً ، فابسطها من جنس التركة تكون أحدوعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقاً .

فتضرب سهام البنت. وهو خسة من اثني عشر . في أحد وعشرين تبلغ ماثة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن ، وذلك حصتها من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الأبوين \_ وهي أربعية من الاثني عشر \_ في الاحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين، تقسمها على إثني عشر تخرج سبعة، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفاً، وهي نصيبها من العشرة ونصف، وتضرب سهام الزوج ـ وهي ثلاثة ربع الأثنى عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستبن ، تقسمها على اثني عشر تخرج خسة وربع ، تقسمها على النين تخرج إثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف .

وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاحمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفاً، وهو دلبل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس.

﴿ وَلُو كَانْتَ الْبُرَكَةُ عَدْدًا أَصِم ﴾ أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر ﴿ فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبليغ ديناراً فابسطه قراربط واقسمه ، فان بتى ما لا يبانع قيراطاً فابسطه حبات واقسمه، فان بتى ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات واقسمه ، فان بقى ما لا يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء اليها ﴾ وذلك لأن الدينار

عشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع ارزات ، وليس بعد الارزة اسم خاص ، رلذا كانت النسبة بالأجزاء اليها .

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وذلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة إنني عشر ديناراً جعل كل سهم منها ديناراً وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولامحتاج إلى البسط .

رإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ ديناراً كما لو كانت التركة أحدعشر ديناراً وثلاثة أرداع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خسة عشر قبراطاً، فاذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط، فابسطها حبات تبلغ إثني عشر حبة، لأن القبراط كما عرفته اللاث حبات، تفضل حبة، فابسطها ارزات تكن أربع لا تنقسم، فاعتبرها بالجزء يكون الخسارج بالقسمة أربعة أجزاء من ارزة، فكل سهم مخصة دينار وقبراط وحبة وأربعة أجزاء من ارزة.

فاذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، قانه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله : ﴿ وقد يغلط الحاسب ﴾ فاذا أراد معرفة ذلك ﴿ فليجمع ما يحصل للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ﴾ وإن كان هو غير قطعي ، لاحمال الغلط في التفصيل .

والحمد للدرب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صادات الأمم وأولياء النعم إلى هنا \_ وبحمد الله \_ تم الجزء التاسع والثلاثون من كتاب جواهر الكلام ، وقد بدلنا الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لاخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضلهأنه ذو الفضل العظيم .

ويتلوه الجـــزء الأربعون في كتاب القضاء انشاء الله تعالى .

محمود القوجاني

النجف الأشرف

# فهرس الجزء الناسع والثلاثين من كتاب جواهر الكلام

| ية الموضوع                     | الصفح | حة الموضوع                     | الصف |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| بيان من لا يرث إلا بالقرابة    | 11    | التحقيق عن معنى الفريضة        | ٠    |
| لكل طائفة من الأقارب نصيب      | 11    | بيان المراد من الفرائض         | ٥    |
| من يتقرب به                    |       | بيان المــتند في تقسيم الارث   | ٦    |
| بيان من برد عليه زيادة على     | 17    |                                |      |
| فرضه ومن لا يرد" عليه          |       | موجبات الارث واسبابه           |      |
| بيان من برد عليه النقص لونقصت  | 17    | موجبات الدرت واسبابه           | ı    |
| التركة عن الفرائض              |       | /o - Y                         |      |
| حكم ما لولم يكن المساوي للوارث | 14    |                                |      |
| ذا فرض                         |       |                                |      |
| الدرجة في الطبقات معتبرة       | 11    | موجب الارث إما نسب أوسبب       | ٧    |
| حكم ما لو اجتمع للوارث سببان   | 10    | النسب ثلاثة مراتب              | ٧    |
|                                |       | بيان المراتب الثلاثة للنسب     | ۸    |
| <b>616</b>                     |       | بيان السبب ومراتبه الثلاثة     | ٨    |
| موانع الأرث                    |       | بيان الأصناف الموجودة في طبقات | ٨    |
|                                | ļ     | النسب                          |      |
| 77 - 10                        |       | بيان الضابط في النسب ومراتبه   | ٩    |
|                                |       | بيان من لا يرث إلا بالفرض      | ١٠   |
| موانع الارث ثلاثة              | 10    | بيان من يرث بالفرض والقرابة    | 1.   |

|                                      |      |                                  | _    |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| مة الموضوع                           | الصف | عة الموضوع                       | الصف |
| النركة قبل اقتمام من يزاحم به        |      | بيان الكفر المانع من الارث       | \=   |
| حكم ما لو خلّف ما لا ينقسم           | YŁ   | المسلم برث الكافر                | 17   |
| قبل التراضي فأسلم وارث له            |      | المسلم بحجب الكافر               | 17   |
| تقديم قول المسلم مع بمينه لوأنكر     | 72   | الكافر يرث الكافر                | 17   |
| القسمة                               |      | حكم ما لو لم يكن للميت المرتد    | 17   |
| إلحاق الولد بأشرف الأبوين            | 70   | وارث مسلم                        |      |
| الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد       | 70   | الامام (ع) يرث المسلم لو كان     | . 14 |
| أبويه                                |      | الوراث له كفاراً                 |      |
| •                                    | 77   | حكم ما لوأسلم الكافر على الميراث | ۱۸   |
| الطفل المحكوم باسلامه يرث من         | 77   | قبل قسمته                        |      |
| الكافر ولا يرثه الكافر               |      | حكم ما لو أسلم الوارث بعدالقسمة  | 11   |
| الحكم بارتدادا الطفل المحكوم باسلامه | 77   | أو كان الوارث واحداً             |      |
| إذا بلغ وامتنع عن الاسلام            |      | حكم ما لو لم يكن وارث غير        | 11   |
| حكم ما لو خلف النصراني أولادآ        | 77   | الامام (ع) فأسلم الوارث          |      |
| صفاراً وابن أخ وابن أحت مسلمين       |      | حكم ما لو أسلم الوارث وكان       | 71   |
| المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا        | 71   | الوارث الآخر زوجاً أو زوجة       |      |
| في المذاهب                           |      | تركة الكافر الذي له ولد كافر     | **   |
| الكفار يتوارثون وإن اختلفوا          | 44   | وزوجة مسلمة بين الامام (ع)       |      |
| في النحل                             |      | والزوجة                          |      |
| فقد الوارث المسلم شرط في             | 77   | حكم ما لو أسلم الوارث بعدقسمة    | **   |
| توارث الكفار                         |      | بعض التركة                       |      |
| الكافر لأ يرث المرتد                 | 44   | حكم ما او أسلم الوارث بعد قسمة   | **   |
| •                                    |      |                                  |      |

| الموضوع                          | الصمحة | مة الوضوع                         | الصف |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|
| بن القاتل برث جده المقتول        | 1 17   | المرتد المطري تقسم تركنه وتبين    | 77   |
| لميراث للامـــام (ع) أو كان      | 1 27   | زوجته من حين الارتداد             |      |
| للقاتل وارث ك <b>افر</b>         | i      | المرتدة لا تفسم تركتها حتى تموت   | 78   |
| حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو    | 17     | المرتد الملي يستناب ثم يقتل       | 7.8  |
| وارث الفاتل                      |        | المرتد الملي يقسم تركته بعسد      | 40   |
| ليس للامام (ع) العفو إذا لم      | 14     | الاستتابة والقتل وتعتد زوجته      |      |
| یکن للمقتول وارث غیرہ<br>        |        | مائمية القتل من الارث             | 4.1  |
| الدية حكمها حكم الثركة           |        | عدم مانعية القتل بحق عنالارث      | 77   |
| الدية يرثها كل مناسب ومسابب.<br> | 23     | عدم مانعية القتل خطأ عن الارث     | 41   |
| عدا من يتقرب بالآم               |        | القول بارث القاتل حطأ من التركة   | 44   |
| الأقوال في من عنع من الدية       | ٤٧     | دون الدية                         |      |
| عدم استحقاق أحسد الزوجين         | 17     | المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد  | ۲۸   |
| القصاص                           |        | عدم الفرق في رانعية القنل عن      | ٤٠   |
| ارث أحد الزوجين من الدية         | ٤٧     | الارث بين الوالد والولد وغيرهما   |      |
| الرقية مانمة في الوارث والموروث  | 14     | عدم الفرق في الخطأ بين السبب      | į.   |
| الميراث للحر لو اجتمع مع وارث    | 19     | السائغ والممنوع                   |      |
| آخر رق أقرب                      | ļ      | عمد الصبي والمجاون نحكم الخطأ     | 11   |
| عدم منع الولد الحر برق أبيه      | 29     | حكم قتل دابة الراكب من يراه       | 13   |
| حكم مالوانعتق الوارث قبل القسمة  | 14     | المشارك في الفتل كالمنفرد         | ٤١   |
| أو بعدها •                       |        | مل يشترط في المنع استقرار الحياة؟ | 41   |
| عدم استحقاق العبد بمتقه لوكان    | 29     | الميراث لبيت المسال لو لم يكن     | 11   |
| المستحق للتركة وأحدآ             | l      | وارث سوى القاتل                   |      |

| من كتاب جواهر الكلام) ﴿ جِ٣٩      | لاثين      | ٣٦ – ﴿ فهرس الجزء الناسع والثا  | ۸ –          |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|
| لمفحة الموضوع                     | الم        | الموضوع                         | المفحة       |
| والأخوال وأولادهم                 |            | يان ما يعزل للحمل لو طلب الورثة |              |
| ا الاخوة وأولادُهم لا يمنعون آباء | <b>/</b> / | لقسمة                           | 1 .          |
| الأجداد                           |            | حكم ما لوسقط الحمل بجناية جان   |              |
|                                   | <b>//</b>  | عكم ما إذا كان للمبت دين        | . <b>V</b> & |
| 1 1                               | <b>/</b> / | ·                               |              |
| بمنعون أعمام الأب وأخواله         |            | الحجب                           |              |
| ١ أولاد أعمام الآب وأخواله بمنعون | //         |                                 |              |
| أعمام الجد وأخواله                |            | 1\ _Y0                          |              |
| ١ من يتقرب بالأبوين بمنسع من      | //         | ,                               |              |
| يتقرب بالأب                       |            | الحجب نوعان                     | ٧a           |
| ١ المناسب بمنع مولى النعمة        | <b>/</b> / | ولد الميت يحجب ولد ولده         | ٧ø           |

ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة

الولد يمنع الأبوين عما زاد عن

الولد يمنع الزوجين عن النصيب

بيانالحالات الثلاثة للزوجوالزوجة

هل برد على الزوجة لو زادت

التركة على الفروض ؟

٨٣ يعتبر في حجب الاخرة للأم عما

وهو يمنع الامام (ع) النوع الثاني من الحجب

السدسين

الأعلى

ولد الميت يحجب ولد ولده الأقرب من أولاد الأولاد يمنع ۷۸ الولد يمنع من يتقرب بالأبوين ۷٨ أو أحدهما ٧٨ عدم مشاركة الأولاد في الارث سوى الأبوين والزوج والزوجة ٧٨ الأخ بمنع ان الأخ والجد أباه 77 الأفرب من أولاد الاخوة يمنع ٧٩ ٧٧ الأبعد منهم ۸.

الاخوة وأولادهم بمنعون الأعمام

الاخوة وأرلادهم تمنعون الأعمام

| <i>عة</i> المو <b>ض</b> وع     | الصف | <i>عة</i> الموضوع               | الصف       |
|--------------------------------|------|---------------------------------|------------|
| بيان من له الثلثان             | 45   | زاد عن السدس أن يكونوارجلين     |            |
| بيان من يستحق الثلث            | 48   | أو رجلاً وإمرأتين أو أربع نساء  |            |
| الأشخاص الذين لهم السدس        | 40   | يمتبر في حجب الاخوة الأم أن     | ٨ø         |
| صور اجباع الفروض               | 90   | لايكونوا كفرة ولا أرقاء         |            |
| ما يصح أن يجتمع من الفروض      | 90   | هل يحجب الأم الأخ القاتل لأخيه؟ | ۸٦         |
| وما يمتنع منها                 |      | اعتبار وجود الأب في حجب         | ٨٧         |
| بيانالصورالتي بجتمع فيهاالنصف  | 90   | الاخوة الأم                     |            |
| مع غيره وما لا بجنمع           | ĺ    | يعتبر في حجب الاخوة الأم أن     |            |
| الصور التي بجتمع الربع فيها مع | 47   | يكونوا للأب والأم أو للاب       |            |
| غبره ومالا بجتمع               |      | هل يعتبر في حجب الاخوة الأم     | <b>A</b> 4 |
| الصور التي بجتمع الثمن فيها مع | 47   | انفصالهم حال الموت أو يكفي      |            |
| غيره وما لا مجتمع              |      | الحمل ؟                         |            |
| بيان بقية الصور الممتنعة       | 47   | عدم حجب الأم بأولاد الاخوة      | 41         |
| بقية الصور التي بجتمع فيها بعض | 1    |                                 |            |
| الفروض مع غيرها                |      | مقادير السهام واجتماعها         |            |
| عدم اجباع الثلث مع السدس       | 1    | •                               |            |
| بطلان النعصيب                  |      | /// ~ <b>1</b> 4                |            |
| الفاضل من الفرائض وقد عر       | ١    |                                 |            |
| من لا فرض له إذا كان هناك      |      | السهام ستة                      |            |
| قريب مساوي                     | 1    | بيان الأفراد الذين لهم النصف    | 11         |
| عدم الردّ على الزوج والزوجة    |      | الأشخاص الذين لهم الربع         | 14         |
| الادلة على بطلان التعصيب       | 1    | بيان من يستحق الثمن             | 11         |

#### الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ١٢٣ ترتب الاولاد الاقرب فالاقرب ١٠٥ بطلان العول ۱۲۳ الاولادىرئوننصيب منيتقربونبه ١٠٩ - عدم تحقق العول إلابمزاحمة الزوج ١٢٣ حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين أو الزوجة مع أولاد الاولاد ١١٠ بيان من يدخل عليه النقص ١٢٦ أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن ميراث الانساب ١٢٦ القول باقتسام أولاد البنت بالسوية ۱۲۷ ما محيي به الولد الاكبر 190-111 ١٢٨ هل إعطاء الحبوة للولد الاكبر واجب أو مستحب ؟ ۱۱۱ مبراث الانساب ثلاث مراتب " ١٣٢ الحبوة للولد الاكبر مجانية ۱۱۱ المرتبة الاولى الابوان والاولاد ١٣٢ قضاء الصلاة والصيام الفاثت من ١١١ المال كله للاب إذا انفرد ١١٢ للام الثلث والباقي ردٌّ عليها إن الاب على الولد الأكبر ١٣٣ ما يعتبر في اختصاص الولدالاكبر انفردت ١١٢ حكم ما لو اجتمع الابوان بالحبوة ١٣٣ يعتبر في اختصاص الولد الاكبر ١١٢ كيفية توريث المرتبة الاولى عند اجتاع بعضهم مع بعض بالحبوة ألا يكون سفيهآ ولافاسد ١١٧ أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم الرأى ١١٧ هل يعتبر في توريث أولادالاولاد | ١٣٤ يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالاً غيرها عدم الابوبن المميت ؟ ١٣٤ يشترط في اختصاص الحبوة خلو ۱۲۲ الاولاد يمنعون من يتقرب بهم الميت من الدين المستغرق وبالابوين

#### الصفحة الموضوع الموضوع الصفحة جد الميت وجدته بالـوية ١٣٦ هل يشمل الثلث الموصى به أعيان ١٤٣ استحباب إطعام الأب سدس أصلي الحبوة ؟ النركة جدالميت وجدته بالسوية ١٣٧ اختصاص الأكبر من الذكــور ١٤٤ مختص استحباب إطعام الجد والجدة رالحيوة دون الاناث ما إذا زاد نصيب أحد الأبوين ١٣٧ قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر ١٣٧٪ هل يشترط البلوغ في استحقاق عن السدس ١٤٢ اعتبار حياة الأبون في استحباب الحوة ؟ إطعام الجد والجدة ١٣٨ عدم إشراط انفصال الولد الأكبر ١٤٦ المراد من السدس هو سدس الأصل حال موت أبيه ١٤٦ مجسرد زيادة نصيب المطعم من ١٣٨ المدار في الأعيان المحبوة صدق السدس موجب لاستحباب إطعام أسيائها ١٣٨ حكم ما لو تعددت أجناس الحبوة | المدس ١٣٨ دخول العامة والمنطقة في الحبوة | ١٤٧ عدم الفرق في إطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده ١٤٧ المرتبة النانية : الاخرة والأجداد داخل في الحبوة ؟ ١٤٨ بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة ١٣٩ عدم شمول الحبوة لما أعده للبس عند اجباعهم ولم يلبسه ١٤٨ بيان ماللاخت المنفردة وماللاختين

فصاعدا

والمنعدد

١٤٩ حجب كلالة الأبوين كلالةالأب

١٤٩ بيان ما للاخوة من الأم:المنفرد

١٣٩ لا برث الجد والجدة مسع أحد

١٤٢ يستحب للأبوس أن يطمأ جدالميت

١٤٢ استحباب إطعام الأم نصف نصيبها

الأبوين

مدس الأصل

| الموضوع                            | الصفحة | ية الموضوع                     | الصف |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
| حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات     | 14.    | حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين  | 10.  |
| الثلاثة                            | 1      | مع كلالة الأم                  |      |
| حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين        |        | بيان ما للجد والجدة إذا انفردا | 104  |
| مع أولاد الكلالات                  |        | حكم ما لو اجتمع الجد للام مع   | 107  |
| مقاسمة الأجداد مع أولاد الاخرة     |        | الجد للاب                      |      |
| المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال | 3      | حكم ما لواجتمع مع الاخوة للام  | 100  |
| هل برث أحد من المرتبة الثالثة      | 174    | الجد من قبلها                  |      |
| معوجود شخص من المرتبة الثانية؟     |        | حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو    | 104  |
| بيان ما للعم والعمة المنفردين وما  |        | الأخوات الجد                   |      |
| لما عند الاجتماع                   | I      | حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين    | 101  |
| حكم ما لواختلفالأعمام والأخوال     | 170    | مع الاخوة أو الأجداد           |      |
| في جهة القرابة                     |        | هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب   | 17.  |
| حكم ما لو اجتمع ابنالعم مع العم    | i      | عند اجتماع الكلالات ؟          |      |
| حجب ابن العم لأب وأم العملأب       | 177    | الجد يقاسم الاخوة              | 177  |
| حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب       | 177    | كيفية تقسيم التركة عند اجتماع  | 175  |
| وأم مع العم لأب والحال             |        | الاجداد                        |      |
| كيفية قسمة التركة بين الأخوال      |        | حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع  | 177  |
| هل برث الخؤولة من الاب مع          | ۱۸۲    | ابن الأخ من الأب والأم         |      |
| وجود الخؤولة من الابوالام؟         |        | أولاد الاخوة والأخرات يقومون   |      |
| كيفية نقسيم التركة بين الأخوال     |        | مقام آبائهم عند عدمهم          |      |
| والإعمام                           |        | كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة | AFI  |
| كيفية تقسيم التركة بين الاعمام     | 1/1    | والأخوات                       |      |

الصفحة

## ميراث الازواج ١٩٦ ـ ٢٢٢

الموضوع

۱۹۹ الزوجه ترث ما دامت في حبال الزوج

۱۹۲ الزوج برث الزوجة وإن لم يدخل بها ۱۹۲ توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة

۱۹۷ أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن

۱۹۸ المعتدة عن وطء الشبهة أوالفسخ لا ترث من الواطيء ويرشها

۱۹۸ للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت

۱۹۹ حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة

۲۰۱ التوارث بن الزوجين الصغيرين لو زوجاهما أبواهما أو جدهما

٢٠٢ حكم ما لو زوج الولي الصبيــة بالكفو بدون مهر المثل

### صفحة الموضوع

۱۸۶ حكم ما لو اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الام

۱۸۸ أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقد مون على الأعمام والأخوال لاب الميت أو أمه

۱۸۹ أولاد العمومة يأخلون نصيب آبائهم

۱۹۰ حكم ما لو اجتمع أولاد العـــم وأولاد الحال

۱۹۰ حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة

۱۹۱ استحقاق الوارث من جهتین لو اجتمع فیه سببان

۱۹۱ حكم ما لو اجتمع في الوارث سببن يمنع أحدهما الآخر

۱۹۷ حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة

194 حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين معالحالمن الام والحال من الابوين

۱۹۵ حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الاخوال والاعمام

االصفحة الموضوع الصفحة الموضوع والمساكن وغيرهما ٢٠٢ حكم ما او زوّج الولي الصبية بغير ٢١٥ الزوجة ترث من قيمة آلات البناء الكفو بدون مهر المثل ٢٠٢ توقف العقد على رضا الزوجين | ٢١٦ كيفية التقويم ٢١٦ هل بجبر الوارث على التقويم أو بعد البلوغ لو زوجها غير الآب تجبر هي على الرضا بالعين ؟ والجد ۲۱۷ حکم ما لو اجتمعت ذات الولد ٣٠٣ حكم ما لو مات الزوجان أوأحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد وغيرها ٣١٧ توزيع الدين والكفن ونجوهما على ٢٠٣ حكم ما لو بلغ أحـــد الزوجين مجموع النركة الصنيرين وأجاز ثم مات الآخر ٢١٧ هليدخل الدولاب والمحالة والعريش ٢٠٣ حكم ما لو بلغ أحد الزوجين في الآلات الصغيرين وأجاز العقد ثم مات ٢١٨ عدم عد القدر المثبتة في الدكان ٢٠٣ المراد بالولي هو الولي العرفي من الآلات ٢٠٤ هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما ؟ ٢١٨ إرثالز وجةمن آلات البناء المهدومة ٢١٨ إرث الزوجة من الغرس والنخل ٢٠٦ توقف الزوجية في المقام علىالبمين ٣٠٦ هل اليمين في المقام واجبة ؟ ونحوهما ٢٠٦ حكم مالوكان المجيز المتأخرالزوج ٢١٨ اختيار الصلح في مواردالشك ٢١٩ إرثالز وجة من قيمة آلات القنوات ۲۰۷ الزوج برث من جميع تركةالزوجة والعيون والآبار ونحوها ٢٠٧ حرمان الزوجة من العقار ٢١٩ عدم الفرق في الولد بين الذكر ٢١٠ هل الحرمان من العقار خاص والأنثى والحنثى في المقام بالزوجة غير ذات الولد ؟ ٢١٩ لا عبرة بولد الزنا منها في المقام ٢١٢ عدم الفرق في الحرمان بين الدور

الموضوع الموضوع الصفحة الصفحة ٢١٩ ولد الشبهة في المقام حكمه حكم | ٢٢٣ اعتبار كون المنعم متبرعاً في إرثه بالولاء الولد ٢٢٠ بطلان نكاح المريض او مات في ١٣٦ اعتبارعدمالتبري من ضمان الجريرة في الارث بالولاء مرضه ولم يدخل وعـــدم إرث | ٢٢٣ اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق الزوجة منه في الارث بالولاء ٢٢٠ عدم إرث الزوج لوماتتالزوجة ٣٢٣ عدم ثبوت الارث للمنعم لواعتق في مرض الزوج الذي مات فيه المملوك في واجب بعدها ولم يدخل ١٢٥ هل يثبت الارث من أم الولد ۲۲۲ التوارث بین الزوجین لو تزوجت لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب في مرضها ومانت قبل الدخول ولدها ؟ ۲۲۲ المراد بالدخول في المقام ٢٢٦ عدم ثبوت الارث لوانعتق المملوك ۲۲۲ جریان حکم التداعی لو حصل بتنكيل مولاه إياه الخلوة سها ٢٢٢ صحة العقدوترتب أحكامه لومات ٢٢٦ ثبوت الارث بالولاء مع كون العتق بالقرابة المريض في مرض آخر أو بعد ا ٢٢٦ ثبوت الولاء على المدير الدخو ل ٧٧٧ اعتبارالموت بالمرضالذي تزوج فيه 🕴 ٧٢٧ ثبوت الولاء على المكانب ٢٢٨ هل يثبت الولاء على العبدالمنذور ٧٢٧ هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟ أ عتقه ؟ الميراث بالولاء ٢٢٩ ثبوت الولاء للكافر ٢٢٩ مقوط ولاء العنق باشتراطسقوط 470 - YYY

۲۲۳ ولاء العتق

ضمان الجررة

#### الصفحة الموضوع

- ۲۳۰ عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة
- ۲۳۰ هل يسقط التبري بعدالعتق للولاء أم لا ۴
- ۲۳۱ عدم ثبوت الولاء على المملوك اللدي نكل به
- ۲۳۱ عدم ثبوت الارث للمعتق لوكان للمملوك وارث نسي
- ۲۳۱ عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث المنعم
- ۲۳۱ إرث المعنق المشكوك كونهسائبة للامام (ع)
- ۲۳۲ عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحداً أو متعدداً رجلاً أو امرأة
- ٢٣٢ الولاء ترثه أولاد المنعم عندعدمه
- ۲۳۳ القول باختصاص انتقال ااولاء إلى الأولاد بما إذا كانالمنعمرجلاً
- ۲۳۳ القول باختصاص الأولادالذكور با!ولاء دون الاناث
- ۲۳٤ القول بانتقال الولاء إلى الأولاد
   لو كان المنعم رجلاً وإلى المصبة

### الصفحة الموضوع

لو كان امرأة

- ٢٣٦ الولاء يرثه الأبوان والأولاد عند عدم المنعم
- ۲۳۷ الولاء يورث به ولا يورث هو
- ٢٣٧ اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة
- ۱۳۸ الاشكال في مشاركة الأم في إرث الولاء
- ۱۳۹ عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء
- ٢٣٩ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء
- ۱۳۹ الاخوة ترث الولاء عند فقـــد الأبوين والأولاد
  - ٢٣٩ هل ترث الأخوات الولاء ؟
- ۲٤٠ مشاركة الاخوة للأجدادوالجدات في إرث الولاء
- ۲٤٠ انتقال إرث الولاء إلى الاعمام
   والعات وأولادهم عندفقدالاخوة
   والاجداد
- ۲٤٠ المنقربون بالام لا يرثون الولاء

الموضوع الموضوع الصفحة الصفحة ۲٤۱ انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى مولى الجد ٢٤٦ جر الولاء من مولي، الحد إلى مولى عند فقد قرابة المولى الأب لو اعنق بعد الجد ٧٤١ انتقال إرث الولاء إلى قرابةمولى ٢١٧ حكم ما لوكان الجد حر الأصل المولى لأبيه عند فقده ٢٤٢ المملوك المعتق لا يرث المنعم والأب مملوك فنزوج بمولاة قوم فأولدها ٢٤٢ إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) ٢٤٧ حكم ما لو كان الأبوان رقساً عند فقد القرابة فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ۲۶۳ الولاء لا يباع ولا يوهب ولايكون شرطاً في بيع سنة أشهر من أول العنق ٧٤٧ مبرات ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه ٣٤٣ مبراث أولاد المعتقة لمن أعنقهم ٢٤٨ عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه ٢٤٤ ولاء أولاد المعتقة لمولاهـــا إن للولد وإن اعترف به الأب حملت مهم بعد العتق ٧٤٩ بيان من ينجر اليه الولاء عندفقد ٢٤٤ لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان مو لى الأب أبوهم حراً في الأصل ٧٤٥ ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان ٢٥٠ ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه معتفآ ٢٥٠ حكم ما لو اشترت المرأة أباها ٧٤٥ تقديم ولاء مولى الأبعلىمولىالأم فانعنق ثم أعنق آخر فمات ثم ٣٤٦ عل بشترط في الجرُّ التحاقالنسب مات المعتق مالأب شمعاً ؟ ٣٤٦ لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها ٢٥١ حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فأشترتا أباهما فولاء الولد لمولاها ٣٤٦ جـر الولاء من مولى الأم إلى \ ٢٥٣ حكم ما لو اشترى أحد الولدين

#### الصفحة الموضوع

۲۹۹ الضامن أولى بالارت من الامام (ع)
۲۹۰ إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن
۲۹۰ الامام (ع) وارث من لاوارث له

۲۲۱ الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء

۲۹۷ حفظ مال من لا وارث له للامام (عايه السلام) في زمان غيبته

۲۹۲ تقسيم مال من لا وارث له قي زمان غيبة الامام (ع) علىالفقراء والمساكين

۲۹۲ القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال الحللة

۲۲۷ هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم ؟

777 ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الأمام (ع) إلى نائبه المأمون

۲۲۶ عدم جواز دفع مال من لاوارث له إلى غبر سلطان الحق

١٦٤ ما يؤخذ من مال المشركين في حال
 الحرب للمقاتلة

#### الصفحة الموضوع

مع أبيه مملوكاً فأعتقاه فياتالأب ثم مات المعنق

۲۵۳ ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتقرع على . ذلك من فروع

۲۵۱ ولاءضمان الجريرة وثبوت الارث به

٢٥٦ هل يعتبرالاشهاد في ضمان الجريرة؟

٣٥٦ هل التعاقد على الميراث يكني في ضمان الجربرة ؟

٢٥٦ هل يعتبر انحاد الضامن والمضمون؟

۲۵۷ عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضهان الجربرة

۲۵۷ عدم جريان الاقالة في عقدضان الجريرة

۲۵۸ جريان الوكالةفي عقدضهان الجريرة

۲۰۸ مل بجري ضان الجريرةبين المسلم والكافر ؟

۲۹۸ عدم انتقال الارث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم

٢٥٩ لا يضمن إلا السائبة

۲۵۹ لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق

الموضوع الصفحة

 ۲۹۶ ماتأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع) العدد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف أبيه مع الاعتراف ؟

الاخوة في ميراث ولد الملاعنة ٢٦٥ حكم ما يؤخد غيلة من أهل الحرب العرب انقطاع التوارث بين المتلاعنين

٢٧٣ التوارث بين التوأمين من الملاعنة ٣٧٣ حكم ما لو تبرأ الأب منجريرة ولده وميراثه

٢٧٤ ولد الزنا لا يرثه الزاني ٢٧٥ لا توارث بين ولد الزنا ويين التي ولدته ومن يتقرببها أوبالزاني ٧٧٧ ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)

٢٧٧ التوارث بين ولسد الزقا وبين زوجه أو زوجته

> ميراث الحنثي 7.7 - YW

> > ۲۷۷ تعریف الحنثی

الصفحة الموضوع

٢٦٤ ما يتركه المشركون خوفاً من غير العلامة أقارب حرب للامام (ع)

٣٦٤ ما يؤخذ من المشركن صلحاً أو ٢٧١ لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى جزية للمجاهدين

> ٣٦٥ حكم مال من مات منأهل الحرب ولم یکن له وارث

## مبراث ولد الملاعنة YYY - 470

ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه ٢٦٧ بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والأم

٢٦٨ الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات

۲۲۸ ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده ٢٦٨ هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟ ٧٧٠ ولد الملاعنة لايرثه أبوه ولامن يتقرب به

#### الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ۲۹۷ كيفية توريث من له رأسان وبدنان ۲۷۸ بیان المیزان فی کیفیة توریث الخنثی ۲۸۶ حکم ما لو تعدد الخناثي على حقو واحد ۲۸۳ حکم ما لو اجتمع مع الخنثی ذکر ۲۹۸ من له رأسان وبدنان على حقو ٢٨٨ حكم ما لو اجتمع مع الخنثي أنثي واحدهل تكليفها واحد أومتعدد؟ ٧٨٩ كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها ٢٩٩ ذكر الأحكام المترتبة على كونها مع ابن الميت وبنته متعددين ٧٩٠ كيفية توربث البخنثي إن اتفق في ٣٠١ اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الفرض السابق معهم زوج أوزوجة ٢٩١ كيفية توريث الخنثي عند اجتماعها ٣٠٢ عدم اشتراط كون الحمل حياً عند مع الأبوين أو أحدهما موت المورث ۲۹۷ كيفية توريث الخنثى عنداجتاعها ٣٠٢ حكم ما لو ترك الميت أبوين أو مع أحد الأبوين أحدهما وزوجاً أو زوجة وحملاً ۲۹۲ حكم ما لواجتمع مع الابوين خنثيان ٣٠٣ حكم مالو كاذللميت ابن موجود ۲۹۴ حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين وحمل أحد الابوين ٣٠٣ دية الجنين ترثها أبواه أو من ٢٩٣ عدم الفرق في الورثة الخناثي ببن يتقرب بها نسباً أو سبباً كونهم أولادآ أو إخوة أو عمومة ٣٠٣ التوارث ببن المتعارفين وحكم ٣٩٣ هل مكن فرض كون الآبـاء والأجداد خنائي ؟ الحميل ٣٠٥ عدم قبول قول المتعارفين لوكانا ٢٩٤ حكم ما لوكان الزوج أوالزوجة خنثي معروفنن بغبر ذلك النسب ٧٩٥ التوريث بالقرعة في الخنثي المشكل ٣٠٥ حكم مال المفقودو مقدار مايتربص به ٢٩.٦ استحباب الدعاء قبل القرعة

الصفحة الموضوع

٣١٩ حكم ما لو غرق ثلاثة إخوة لأب وخلَّف كل واحد منهم أخاً لأم

## ميراث المجوس

777 - TT.

٣٢٠ النسب والسبب الحاصلان من نكاح المجوس

في كل ما يحصل فيه الاشتباه ؟ | ٣٢١ القول بعدم توريث المجومي إلا بالنسب والمبب الصحيحين

٣٢٢ القول بتوريث المجوسي بالنسب الصحيح والفاسد وبالمبالصحيح

٣٢٢ القول بتوربث المجوسي بالنسب والمبب الصحيح والفاسد

والدبب الفاسد لواحد

٣٢٢ حكم مالو اجتمع السببان الصحيح والفاسد وأحدهما نمنع الآخر

٢٧٤ حكم ما لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند المجوس

## ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 719 \_ F.7

الصفحة

٣٠٦ التوارث بينالغرقىوالمهدوم عليهم ٣٠٧ الشرائط المعتبرة في توارثالغرق والمهدوم عليهم

٣٠٨ هل يطترد حكم المهدوم عليهم

٣١١ هل يثبت حكم الغرقي معالفصل بزمان طويل في الغرق ؟

٣١٣ كيفية النوارثبين الغرق والمهدوم عليهم

٣١٤ هل ترث الثاني مما ورثه منه ؟ ٣١٥ هل يقدُّم الأضعف فيالتوريث؟

٣١٧ حكم ما لو كان لأحدهماوارث ا ٣٢٣ حكم مالواجتمع النسب الصحيح أولى من بقية الورّاث

> ٣١٧ ميراث الغرقي والمهدوم عليهم للامام(ع) لولم بكن لأحدالطرفين

٣١٩ حكم مالوكانالغرقي أكثرمناثنين

الموضوع الفصحة

على فريق واحد ولم يكن بين

النصيب والعدد وفق ا ٣٣٧ حكم ما لو انكسرت الفريضة

على فريق واحدوكان بين النصيب والعدد وفق

٣٣٨ حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق واحد

٣٣٩ حكم ما لو انكسرت الفريضية على الجميع وكان النصيبوالعدد متاثلين

٣٤٠ حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتداخل النصيب و العدد ٣٤١ حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتوافق النصيب مع

٣٤٧ حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وتباين النصيب مع المدد

٣٤٣ حكم ما لو انكسرت الفريضة على الجميع وعدد البعض يوافق

الصفحة الوذوع

٣٢٨ حكيم مالون وكجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا

٣٢٥ عدم توريث المسلم بالسبب الفاسد

٣٢٠ المسلم رثبالنسب الصبحيح والفاسد

٣٢٦ استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول

٣٣٠ استقرار المهر بموت الزوجة قبل الدخو ل

٣٣٢ إلحاق ردة الزوج عن قطرة بموته في استقراز المهر

#### الخاتمة

#### MAL - ALL

٣٣٣ حساب الفرائض

٣٣٣ مخارج الفروض الستة

٢٣٦ حكم ما لوكانت الفريضة بقدر السهام

٣٣٦ حكم ما لو انقسمت الفرائض من غير کسر

٣٣٧ حكم ما لو انكسرت الفريضة / ٣٤٤ حكم ما لو انكسرت الفريضة

#### الموضوع

على الجميع وعلدهم يواقق نصيهم ٣٤٦ حكم ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ولميستوعب الجميع

٣٤٦ تعريف المتداخلين

٣٤٧ تعريف المتوافقين

٣٤٨ تعريف المتباينين

٣٤٩ حكم ما لو قصرت الفريضة على السهام

٣٥١ حكم ما لو زادت الفريضة على السهام

٣٥٢ المناسخات

٣٥٢ بيان المراد بالمناسخات

٣٥٣ حكم ما لو اتحد ورثة الميت الثاني والأول بلاخلاف في القسمة أ

٣٥٣ حكم ما لو اختلف الوارثان في الاستحقاق فقط

### الصفحة الموضوع

٣٥٤ حكم ما لو كان الاختلاف في الوارث فقط

٣٥٤ حكم ما لو كان الاختلاف في الاستحقاق والوارث

٣٥٥ حكم ما لو انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على الصحة ووم حكم ما لوينقسم نصيب الميت

الثاني على ورثنه على الصحة

٣٥٧ حكم ما لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين .

٣٥٨ معرفة سهام الوارث من التركة ٣٥٨ الطريق إلى معرفة سهام الوارث ٣٥٩ الطريق الثاني إلى معرفة سهام الوارث

٣٦١٪ الطريق إلى معرفة السهام لوكانت التركة عدداً أصم

٣٦٢ كيفية تحصيل العلم بصحة النقسيم ا ٣٦٣ الخنام

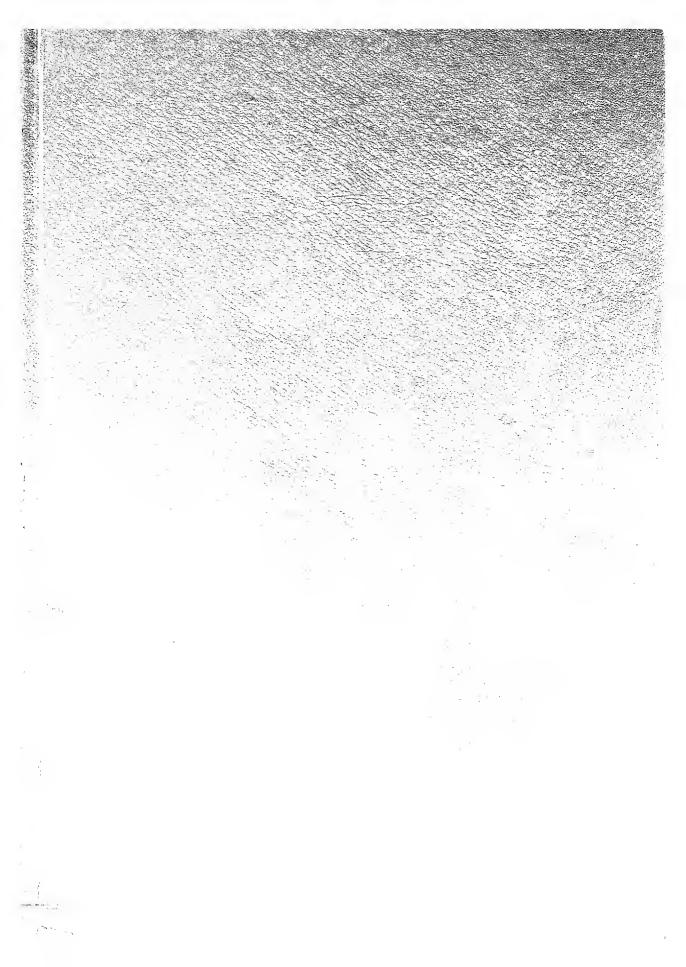